

إِصْدَارَاتُ لَلْجَمْعِيَّةِ ٱلعِلْمِيَّةِ ٱلشِّعُودِيَّةِ لِلْقُرَّآنِ وَعُلُوْمِهِ سِلْسِلَةُ ٱلبُّحُوثِ ٱلسِلِمِيَّةِ (٢)

# 

قَدِّمَ لَهُ وَأَشْرَفَ عَلَيْهِ الشَّيْخِ الدَّكَتُورَ فالدبن عشمان لببت خفظ هُ اللهُ



دارابن الجوزج





### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السبت ۽ خالد عثمان

عنصر أخلاق حملة القران / خالد عثمان السبت،

الرياض ، ١٤٣٧هـ

۲۲ص ۱ ۲۷×۲۶ سم

ردمك: ۹۷۸-۶۰۲-۸۰۶۰-۹۷۸

١- فضائل القران ٣ - القران - القراءات والتجويد ٣ - الاخلاق الاسلامية

أ. العنوان

1 ETY/A1TT

ديوي ۲۹۹٫۱

رقم الإيداع: ۱٤۳٧/۸۱۲۲ ردمك : ۹–۹۵–۲۰۸–۲۰۳–۹۷۸

### جَعِيِّغُ لَكُمْقُولُ مَحْفِفَظُنَهُ الطَّنْعَةُ الأُولِثُ ١٤٣٧م

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٧هـ، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



### دارابن الجوزي

### للنشر والتوريع

المملكة العربية السعونية، الدمام - طريق الملك فهد - ت: ۸٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٧٥٢ من ب: ٧٩٢٧ من ب: ٢١٠٧٢٨ من بناه الرياض - ٢١٠٧٢٨ من بناه - ١٠٠٣٨٥٢٨٨ من بناه - ١٠٠٣٨٥٢٨٨ من بناه - ١٠٠١٨٢٢٧٨ من مناه - ١٠٠١٨٢٢٧٨ مناه - جمع - محمول - ٢/٨١٢٧٨٨ مناه المناه - ٢٠١٠١٨٢٢٧٨٨ مناه - ٢٠١٠١٨٢٢٧٨٨ مناه - ٢١٠١٨٢٢٢٨٨ مناه - ٢١٠١٨٠٠ مناه - ١٠٠١٨٢٢٢٨٨ مناه - ٢١٠١٨٠٠ مناه - ١٠٠١٨٢٢٢٨٨ مناه - ١٠٠١٨٢٢٢٨٨ مناه - ١٠٠١٨٢٢٢٨٨ مناه - ١٠٠١٨٢٢٢٨٨ مناه - ١٠٠٢٩٠ مناه - ١٠٠٣٩٠ مناه - ١٠٠٢٩٠ مناه - ١٠٠٢٩ مناه - ١٠٠٢٩٠ مناه - ١٠٠٢٩ مناه - ١٠٠٣٩ مناه - ١٠٠٢٩ مناه - ١

إصْدَارَاتِ ٱلجَمْعِيَةِ ٱلعِلْمِيَّةِ ٱلشَّيُّعُودِيَّةِ لِلْقُرُآنِ وَعُلُومِهِ سِـنْسِلَةِ ٱلبُّحُوثِ ٱلسِلمِيَّةِ (٢)

# مجنوب المراد الآجري الإمام الآجري

قَدَمَ لَهُ وَأَشْرَفَ عَلَيْهِ الشّيْخ الدّكتُوْرَ **فالربن شمان اسبت** حَفِظَهُ اللّهُ

دارابن الجوزي

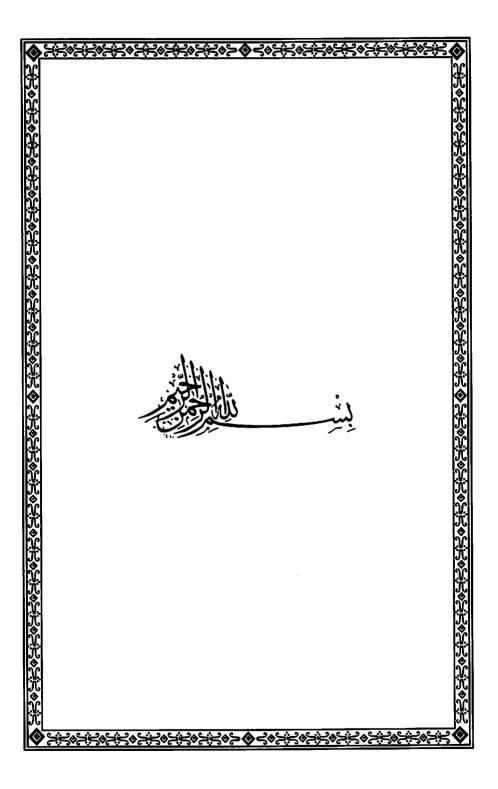

# دينا المناز

### چ مقدمة الطبعة الثانية چ

الحمد للَّه، والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه.

أما بعد:

فهذه طبعة جديدة لهذا المُختصر، قد استدركنا فيها ما وقع في الطبعة الأولى من أخطاء، كما تم مُقَابَلته على مطبوعة جديدة لأصل الكتاب، إضافة إلى بعض التعليقات في الحاشية.

فأسأل اللَّه أن يتقبله، وينفع به؛ إنه سميع مجيب.

خالد بن عثمان السبت

۲۲/ رجب/ ۱٤٣٦ه



### 🥏 مقدمة الطبعة الأولى 📚

الحمد للَّه، والصلاة والسلام علىٰ رسول اللَّه.

أما بعد:

فهذا مُخْتَصَر لكتاب «أخلاق حَمَلَة القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٦٠هـ) يَخْلَلْهُ، وأعلىٰ درجته في الجنة.

والمقصود من هذا الاختصار: تقريب الكتاب ليكون في مُتَناول الجميع، فينتفع به من شاء اللَّه من المُعَلِّمين والمُتَعَلِّمين في الحِلَق القرآنية وغيرها.

وإنما كان اختيار هذا الكتاب نَظَرًا لما حَوَاه من موضوعات لا غِنَى عنها لِمُعَلِّم القرآن ومُتَعَلِّمه وتَاليه؛ حيث ذكرَ مُؤلِّفه وَ لَا غِنَى عنها لِمُعَلِّم القرآن ومُتَعَلِّمه وتَاليه؛ حيث ذكرَ مُؤلِّفه وَ عَلَيْه بعد الأبواب الثلاثة الأُول في فَضل حَمَلَتِه ومُتَعَلِّمِيه، وما ورد في فضل الاجتماع في المساجد لِمُدَارَسَته - ذكر بعد ذلك أبوابًا في الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يَتَحَلَّى بها أهلُ القرآن عمومًا، وما يُطْلَب من ذلك حال تعليمه أو تَعَلَّمه، أو عند تلاوته.

فالكتاب في غاية الأهمية في بابه، إلا أنه قد اشتمل على

بعض الروايات الضعيفة، وما قد يُبْنَىٰ عليها من آداب ونحوها، إضافةً إلىٰ شيء من التَّكرار في بعض المواضع، فجاء هذا المُخْتَصَر مُقْتَصِرًا علىٰ صَفْوِ ما في هذا الكتاب وتَرْك ما عداه.

## 🕏 العمل المُتَّبَعُ في هذا المُخْتَصَر:

\* أولاً: النسخَة (الأصل) المُعْتَمَدة:

في البداية كان البناء على نسخة إلكترونية من كتاب «أخلاق حَمَلَة القرآن» للآجري في موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، قد حُذِفَت أسانيدها دون الراوي الأول في الغالب، وكُتِب عليها (الناشر مكتبة الإمام ابن القيم العامة)، وبعد المقارنة بين بعض النسخ المطبوعة للكتاب تم اعتماد نُسخة مُحَقَّقَة هي الأصح من المطبوعات التي تَيسَّر الوقوف عليها، وذلك بعد المُقارنة بين خمس نسخ، وهي:

١ ـ طبعة دار عمار، (الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ)، بتحقيق
 الدكتور غانم قدوري ـ حفظه الله ـ .

٢ ـ طبعة دار الصفا والمروة، (الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ)،
 بتحقيق: أحمد شحاتة الألفى (١).

<sup>(</sup>١) وهي التي جَرئ مُقابَلتها بهذا المُختصر في طبعت الثانية، كما أشرنا في مقدمتها.



٣ ـ طبعة مكتبة الدار، (الطبعة: الأولىٰ، ١٤٠٨هـ)، بتحقيق الدكتور عبدالعزيز القارئ \_ حفظه اللّه \_ .

ع - طبعة مكتبة الإمام البخاري، بتحقيق الدكتور محمود النقراشي الخالفة.

طبعة دار الكتب العلمية، بإشراف: المكتب السلفي
 لتحقيق التراث، وتخريج: محمد عمرو عبداللطيف.

فكانت من حيث تحقيق النص على الترتيب السابق، فأَجْوَدها الطبعة التي حققها الدكتور غانم القدوري، وهي المُعْتَمَدة في هذا المُخْتَصَر، سوى أحرف أو كلمات يسيرة تم ترجيح عبارة النُسْخَة التي حققها الدكتور عبدالعزيز القارئ، أو أحمد الألفي، أو ما في بعض الكتب الأصول فيما يتعلق بالمرويات؛ وذلك لكونه أليّق بالنّظر إلى السياق.

هذا بعد مقابلة النُّسْخَة المُشَار إليها بالمطبوعات الثلاث الأُول مُقَابَلةً كاملةً.

\* ثانيًا: الحذف:

١ - حُذِف من هذا المُخْتَصَر الروايات الضعيفة، سواء
 كانت مرفوعة أم غير ذلك، وكذا ما قد يُبْنَى عليها من
 الأحكام أو الآداب.

٢ ـ حَذْف الروايات المُكرَّرة، والعبارات التي لا يَحتَاج إليها القارئ، مثل عبارة: «قال محمد بن الحسين» في بعض المواضع.

٣\_حَذْف الأسانيد.

٤ \_ وَضْع علامة تدل على الحذف في كل موضع وقع فيه حذف، وهي ثلاث نقط (...).

\* ثالثًا: التخريج والعزو:

1 \_ إذا كان الحديث مُخَرَّجًا في الصحيحين أو أحدهما فإنه يُكْتَفَىٰ بذلك، وإلا فمن بقية الكتب الستة، فإن لم يكن في شيء منها فمن بقية الكتب التسعة، فإن لم يكن في شيء منها: فمن المصادر الأخرىٰ.

٢ ـ تم تخريج الآثار في الهامش، وأما الآيات فكان عَزْوُها بعد الآية مباشرة في صُلْب الكتاب، بين معقوفين [] تقليلًا للهوامش.

٣\_تم نقل أحكام العلماء على الرواية أو الإسناد مع
 التخريج ما أمكن.

\* رابعًا: عبارات المؤلف:

أُثْبِتَتِ عبارة المؤلف من غير تَصَرُّف، سوى الحذف



المُشَار إليه، ومن ثم فإن ما تقرؤه في هذا المُخْتَصَر فإنه بحروفه من كلام الآجُرِّي.

\* خامسًا: مقابلة النسخ:

قام بِمُقابَلَة النُّسَخ الأستاذة مرام الدايل، وقد شَارَكَتْها في بعض مراحل العمل الأستاذة أمل الدويش.

وأما التخريج فقد شَاركها في ذلك الشيخ حسين القحطاني.

وإنما كان عملي في هذا المُخْتَصَر: الإشراف، وتحديد مواضع الحذف، واختيار النسخة الأجود تحقيقًا بعد المُقارنة المُشار إليها، وكذا اختيار اللفظة الأقرب في نظري في بعض المواضع التي اختلفت فيها النسختان (١، ٢)، مع مراجعة مَثْن هذا المختصر، وحواشيه وما في ضِمْنِها من التخريج والعزو.

هذا وأسأل اللَّه أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به كل من بذل فيه، أو طالعه، إنه سميع مجيب.

### وكتبه: خالد بن عثمان السبت

ليلة الأحد، الخامس عشر من رمضان من عام ١٤٣٥هـ



# دخط كالمثلة

قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الآجُرِّيُّ تَعْلَقْهُ: أَحَقُّ مَا أَسْتَفْتِحُ بِهِ الْكَلامَ، الْحَمْدُ لِمَوْلانَا الْكَرِيْمِ، وَأَفْضَلُ الْحَمْدِ مَا حَمِدَ بِهِ الْكَرِيْمُ نَفْسَهُ، فَنَحْنُ نَحْمَدُهُ بِهِ:

﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوجًا ۗ ۞ فَيَتَمَا لِيُسْتِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَيُسْتَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا يَعْمَلُونَ ٱلطَالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَكُنْ لَلْهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَكُنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

و ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَنُوتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي الْلَاَحْفِ وَمَا يَغْرُجُ فِي الْلَاَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ فِي الْلَاَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (اللهُ اللهُ ال

أَحْمَدُهُ على تواتر إحسانه وقديم نِعَمِه، حَمْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مولاه الْكَرِيْمَ عَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا. وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ، وَالشُّكْرَ عَلَىٰ مَا تَفَضَّلَ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ، إِنَّهُ ﴿ وَكُولَ فَضُلِ عِلْهِ مِنْ نِعَمِهِ، إِنَّهُ ﴿ وَلَا عَمِلَا اللهِ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ مَا تَفَضَّلَ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ،

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، وَنَبِيِّهِ، وَأَمِينِهِ عَلَىٰ وَحْيِهِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعْبَادِهِ، صَلاةً تَكُونُ لَهُ رِضًا، وَلَنَا بِهَا مَغْفِرَةً، وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّم كَثِيرًا طَيِّبًا.

### أما بعد:

فَإِنِّي قَائِلٌ ـ وباللَّهِ أَثِقُ لِتَوفِيقِ الصَّوَابِ مِنَ القَولِ والعَمَل، ولاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيم ـ :

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى الْقُرْآنَ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْ اللَّهُ الْقُرْآنَ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْ اللَّهُ الْقُرْآنَ عَلَى لَهَانِ رَسُولِهِ: أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَيْ لِسَانِ رَسُولِهِ: أَنَّ الْقُرْآنَ عِصْمَةٌ لِمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ، وهُدًى لِمَنِ اهْتَدَى بِهِ، وغِنَى لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ، اسْتَنَارَ بِهِ، اسْتَنَارَ بِهِ، وَحِرْزٌ مِنَ النَّارِ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَنُورٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ، وَحِرْزٌ مِنَ النَّارِ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَنُورٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَهُدَى وَرَحِمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ.

ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ الكريم خَلْقَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، وَيَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ فَيُحِلَّوا جَمَعُ اللَّهُ الكريم خَلْقَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَيَعْتَبِرُوا فَيُحِلُّوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَيَعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، ويقولوا: ﴿ اَلَمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ عِندِ رَيِّنًا ﴾ [آل عمران: ٧].

ثُمَّ وَعَدَهُمْ عَلَىٰ تِلاوَتِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ: النَّجَاةَ مِنَ النَّادِ، وَالدُّخُولَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ.

ثُمَّ نَدَبَ خَلْقَهَ \_ إِذَا هُمْ تَلَوْا كِتَابَهُ \_ أَنْ يَتَدَبَّرُوهُ، وَيَتَفَكَّرُوا

فِيهِ بِقُلُوبِهِمْ، وَإِذَا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَحْسَنُوا اسْتِمَاعَهُ. ثُمَّ وَعَدَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ، فَلَهُ الْحَمْدُ.

ثُمَّ أَعْلَمَ خَلْقَهَ: أَنْ مَنْ تَلا الْقُرْآنَ، وَأَرَادَ بِهِ مُتَاجَرَةَ مَوْلاهُ الْكَرِيْم، فَأَنَّهُ يُرْبِحُهُ الرِّبْحَ الِّذِي لا بَعْدَهُ رِبْحٌ، وَيُعَرِّفُهُ بَرَكَةَ الْمُتَاجَرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: جَمِيعُ مَا ذَكَرْتُهُ وَمَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَيَانُهُ فَي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْقٌ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقٌ، وَمِنْ قَوْلِ صَحَابَتِهِ وَ إِلَيْهُ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهُ مَا حَضَرَني فَوْلِ صَحَابَتِهِ وَ إِلَيْهُ الْمُوفَقُ في ذَلِكَ. وَلَكَ اللَّهُ الْمُوفَقُ في ذَلِكَ.

قَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْكَ ٱللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ يَجَكَرَةُ لَن تَجُورَ ﴿ اللَّهِ مَن فَضَالِهِ ۚ إِنَّا لَهُ مَن فَضَالِهِ ۚ إِنَّا لَهُ مَن فَضَالِهِ ۚ إِنَّا لَهُ مَن فَصَالِهِ ۚ إِنَّا لَهُ مَن فَوْرٌ شَكُورٌ اللهِ اللهُ ا

وقَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِمَ ٱقْوَمُ وَبُبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُثُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ أَنَّ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ٱعْتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيهِمًا ﴿ أَلِيهِمَا ﴿ الإسراء].

وقَـــالَ ﷺ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ



لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقَــالَ ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّيِينًا ﴿ فَ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَاَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَ فَسَكُيْدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ النساء].

وقال ﷺ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ
يَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ يَعْمَتِهِ وَعَنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَئتِهِ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايئتِهِ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايئتِهِ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَانَعَدُونَا .

وَحَبْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ.

وَقَالَ ﷺ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبُا مُّتَشَيْهِا مَّنَانِىَ الْعَشْيِهُا مَّنَانِىَ الْفَشْعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللَّهِ مَنْ يَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُضْلِلِ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( الزمر ] .

وقال ﷺ: ﴿ كِنَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَيِ ﴿ ﴾ [س].

وقال ﷺ: ﴿ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللهِ ].

ثُمَّ إِنَّ اللَّه تعالىٰ وَعَدَ لِمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ كَلامِهِ، فَأَحْسَنَ الْأَدَبَ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ بِالاعْتِبَارِ الْجَمِيلِ وَلُزُومِ الْوَاجِبِ الْأَدَبَ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ بِالاعْتِبَارِ الْجَمِيلِ وَلُزُومِ الْوَاجِبِ لاَّتِبَاعِهِ، وَالْعَمَلِ بِهِ أَنْ يُبَشِّرَهُ نَظَيًّ مِنْهُ بِكِلِّ خَيْرٍ، وَوَعَدَهُ عَلَىٰ لاَتِّبَاعِهِ، وَالْعَمَلِ بِهِ أَنْ يُبَشِّرَهُ نَظَيًّ مِنْهُ بِكِلِّ خَيْرٍ، وَوَعَدَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَفْضَلَ الشَّوابِ، فقال نَظَيًّ : ﴿ فَبَشِرْعِبَادِ ﴿ اللهِ اللّهُ وَالْعَلَىٰ يَسْتَمِعُونَ ذَلِكَ أَفْضَلَ الشَّوابِ، فقال نَظَيَّ : ﴿ فَبَشِرْعِبَادِ اللهِ اللّهُ وَالْوَلَتِهَ كَ مَنْ اللّهُ وَالْوَلَتِهِ كَ اللّهِ اللّهُ وَالْوَلَتِهَ كَ هُمَ اللّهُ وَالْوَلَتِهَ كَ هُمْ اللّهُ وَالْوَلَتِهِ كَ اللّهُ الْأَلْبَابِ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فكلُّ كَلامِ ربِّنا حَسَنٌ لِمَنْ تَلاهُ، وَلِمَنِ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وصِفَةُ قَوْمٍ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ يَتَّبِعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ أَحْسَنَ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِه إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ مَمَّا دَلَّهُ مُ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ أَحْسَنَ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِه إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ مِمَّا دَلَّهُ مُ عَلَيْهِ مَوْلاهُمُ الْكَرِيْمُ، يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ رِضَاهُ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، مَوْلاهُمُ الْكَرِيْمُ، يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ رِضَاهُ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، مَوْلاهُمُ اللَّهَ قَالَ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَا اللَّهَ قَالَ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ مَا اللَّهَ عَلَيْهِمْ يَبْعَثُهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهُ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهُ الْقَاقَ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهُ عَلَىٰ التَّذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهُ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ فَذَكُر فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَسَمِعُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعُمُ الْكَذِيْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْسَالَةُ وَيَعْمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَؤْلِولَ الْكُولِ فَيَعْمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلِلَةُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْعُلْفُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعُلْفُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْل



بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ ﷺ عَنِ الْجِنِّ في حُسْنِ اسْتِمَاعِهِمْ لِلْقُرْآنِ، وَاسْتِجَابَتِهِمْ لِمَا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، فَوَعَظُوهُمْ بِمَا سَمِعُوا مِنْ الْقُرْآنِ بِأَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ الْمَوْعِظَةِ.

قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِىَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِرْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰ

وقَالَ ﷺ: ﴿وَإِذْ صَرَفَنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِنَّا سَمِعْنَا كِيتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يَعْوَمُنَآ أَجِيبُواْ دَاعِي يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْمَدِي مُسْتَقِيمٍ ۞ يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِي اللَّهِ وَهَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكَمُ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهِ وَهَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهِ وَهَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهِ وَالاَحْنَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَمَانَ إِلَا حَالًى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ نَصَّا فِي سُورَةِ ﴿ قَ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عظيم مَا خَلَقَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَعَظيمَ شَأْنه، ثم ذَكَرَ النَّارَ وَعَظيمَ شَأْنها.

ثم ذَكَرَ الجنَّة وما أَعَدَّ فِيهَا لأَوْلِيَائِهِ، فَقَالَ ﷺ: ﴿ لَمُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ۞﴾ [ق]...

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ كله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُۥ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞﴾ [ن].

فَأَخْبَرَ - جَلَّ ذِكْرُهُ - أَنَّ الْمُسْتَمِعَ بِأُذُنَيْهِ يَنْبَغِي له أَنْ يَكُونَ مشَاهِدًا بِقَلْبِهِ مَا يَتْلُو، وَ ما يسمع؛ لِيَنْتَفِعَ بِتِلاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ، وبِالاسْتِمَاعِ مِمَّنْ يَتْلُوهُ.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ ﷺ حَثَّ خَلْقَهُ عَلَىٰ أَنْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ ﷺ: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللَّهِ ﴿ السَّا السَّا السَّا

وقَالَ ﷺ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافًا كَثِيرًا ۞﴾ [الساء]...

أَلا تَرَوْنَ - رَحِمَكُمُ اللَّهُ - إِلَىٰ مَوْلاكُم الْكَرِيْم؛ كَيْفَ يَحُثُّ خَلْقَهَ عَلَىٰ أَنْ يَتَدَبَّرُوا كَلامَهُ، وَمَنْ تَدَبَّرُ كَلامَهُ عَرَفَ الرَّبَّ عَلَىٰ وَعَرَفَ عَظِيمَ تَفَضُّلِهُ عَلَىٰ وَعَرَفَ عَظِيمَ تَفَضُّلِهُ عَلَىٰ وَعَرَفَ عَظِيمَ تَفَضُّلِهُ عَلَىٰ وَعَرَفَ عَظِيمَ تَفَضُّلِهُ عَلَىٰ الْمُؤمِنِينَ، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمُؤمِنِينَ، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمُؤمِنِينَ، وَحَرَفَ مَا حَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمُؤمِنِينَ، وَحَرَفَ مَا حَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمُؤمِنِينَ، وَحَرَفَ مَا حَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمُؤمِنِينَ، وَحَرَفَ مَا حَلَيْهُ مِنْ قَرْضِ عِبَادَتِهِ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمُؤمِنِينَ، وَحَرَفَ مَا حَلَيْهُ مِنْ لاهُ الْكَرِيْمُ، وَرَغِبَ فِيمَا رَغَبَهُ فيه.

وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ عِنْدَ تِلاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ، وَعِنْدَ اسْتِمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ شِفَاءً، فَاسْتَغْنَىٰ بِلا مَالٍ، وَعَزَّ بِلا عَشِيرَةٍ، وَكَانَ هَمُّهُ عِنْدَ تِلاوَةِ عَشِيرَةٍ، وَكَانَ هَمُّهُ عِنْدَ تِلاوَةِ السُّورَةِ إِذَا افْتَتَحَهَا: مَتَىٰ أَتَّعِظُ بِمَا أَتْلُو؟ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ: مَتىٰ السُّورَةِ إِذَا افْتَتَحَهَا: مَتَىٰ أَتَّعِظُ بِمَا أَتْلُو؟ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ: مَتىٰ أَخْتِمُ السُّورَةَ إِذَا افْتَتَحَهَا: مَتَىٰ أَتَعِظُ بِمَا أَتْلُو؟ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ: مَتىٰ أَخْتِمُ السُّورَةَ وَلَا الْتَهُ الْخِطَابَ؟ أَخْتِمُ السُّورَةَ ؟ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ: مَتىٰ أَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ الْخِطَابَ؟ مَتىٰ أَذْ وَجِرُ؟ مَتىٰ أَعْتِبِرُ؟ لأَنَّ تِلاوَتَهُ لِلْقُرْآنِ عبادة، والعبادة لا تَكُونُ بِغَفْلَةٍ، وَاللَّهُ الْمُوفَقُ لِذَلِكَ.

عَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقْل (١١)، وَلا تَهُذُّوهُ هَذَّ الشَّعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِيهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ»(٢)...

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١]، قَالَ: «يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) الدَّقُل: رديء التمر ويابسه. ينظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ١٢٧)، م: (دقل).

 <sup>(</sup>۲) وإسناده ضعيف، لكنه صحيح بمجموع طرقه كما سيأتي.
 أخرجه البغوي في معالم التنزيل (٤/ ٤٩٠ ـ ٤٩١) من طريق المصنف
 به.

للتوسع في الكلام على طرقه وأسانيده يُرَاجع: تعليق د. سعد آل حميد علىٰ تفسير سعيد بن منصور (٢/ ٤٤٤ \_ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: وَقَبْلَ أَنْ أَذْكُرَ أَخْلاقَ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَنْبَغِي لهم أَنْ يَتَأَدَّبُوا بِهِ؛ أَذْكُرُ فَضْلَ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، لِيَرْغَبُوا فِي تِلاوَتِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَالتَّواضُعَ لِمَنْ تَعَلَّمُوا مِنْهُ أَوْ عَلَّمُوهُ.

### m m m

<sup>=</sup> أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٢١١)، وابن جرير (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨) كلهم عن مجاهد.



# 🕏 بَابُ: فَضْلِ حَمَلَةِ القُرْآنِ 😂

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «للَّهِ مِنَ النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ؟! قَالَ: «أَهْلُ النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ؟! قَالَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ، هُمْ أَهْلُ اللَّهِ، وَخَاصَّتُهُ»(١)...

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ ثُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ ثُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا»(٢)...

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، واتْلُوهُ، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ بِهِ، إِنَّ بِكُلِّ اسْمٍ مِنْهُ عَشْرًا، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ بِ ﴿ الْمَرَ ﴾ عَشْرٌ، وَلِكَنْ بِالأَلف عَشْرٌ، وَبِاللام عَشْرٌ، وَبِالْمِيمِ

أخرجه ابن ماجه (٢١٥).

وصححه الحاكم (١/٥٥٦)، والمنذري في الترغيب (٢/ ٣٥٤)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٩١)، وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٦٨٤)، والألباني في الضعيفة (٤/ ٨٤ ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱٤)، وأبو داود (۱٤٦٤).
 وصححه الـترمذي وابـن حـبان (۷٦٦)، والحـاكم (۱/ ٥٥٣\_٥٥٣)،
 والذهبي، والألباني في الصحيحة (۲۲٤٠).

عَشْرٌ ﴾ (١)...

### 

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، فيه عطاء بن السائب اختلط، وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط على قول الجمهور كما في الكواكب النيرات (ص ٣٢٥\_٣٢٥).

ومع ذلك فقد توبع: تابعه سفيان وشعبة وحماد بن زيد أخرجه الدارمي (٥٦٥١)، والطبراني (٩/ رقم ٨٦٤٨، ٨٦٤٩)، وجميعهم ممن سمع عطاء قبل الاختلاط، فهذا دليل أن عطاء حفظه. وصححه الألباني في الصحيحة (٦٦٠).



# 🕏 بابُ: فَضْلِ مَن تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعلَّمَه 📚

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ عَنْ عُنَّمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهُ اللَّذِا لَمُواللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُولَا اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْم

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢): فَذَلِكَ الذي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا.

فَكَانَ يُعَلِّمُ مِنْ خِلافَةِ عُثْمَانَ إِلَىٰ إِمْرَةِ الْحَجَّاجِ<sup>(٣)</sup>...

عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يقول: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّة (٤) فَقَالَ: «أَيَّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَىٰ بُطْحَانَ (٥) أو (٦)

<sup>(</sup>١) شُعْبَة بن الحَجَّاج أَحَدُ رواته، وشيخه في هذا الإسناد هو عَلْقَمة بن مَرْثَد.

<sup>(</sup>٢) هو السلمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٢٧). قال الحافظ في الفتح (٩/ ٧٦): "بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحَجَّاج: اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر. وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحَجَّاج العراق: ثمان وثلاثون سنة إلا ثلاثة أشهر، ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبدالرَّحمٰن وآخره. فاللَّه أعلم بمقدار ذلك» اه.

<sup>(</sup>٤) مَوْضِع مُظْلَلُ كان في مُؤَخَّر مَسْجد المدينة، أُعِد لنزول الغرباء فيه؛ من لا مأوىٰ لـه ولا أهـل. انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (٥/ ٣٦٩)، وعون المعبود (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) اسم واد بالمدينة، شُمِّي بذلك لسعته وانبساطه، من البَطْح؛ وهو البَسْط. عون المعبود (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) الظاهر أن (أو) للتنويع، لكن في جامع الأصول: (أو قال إلىٰ العقيق)، =



الْعَقِيقِ (۱)، فَيَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (۲) زَهْرَاوَيْنِ (۳)، فَيَأْخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلا قَطْعِ رَحِمٍ؟»، قَالَ: قُلْنَا: كُلَّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: «فَلَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: «فَلَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاثٌ خَيْرٌ له مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ (٤). الْإِبِلِ (٤).

### 

فذَلَّ علىٰ أنه شك من الراوي. مرقاة المفاتيح (٤/ ١٤٥٣).

<sup>(</sup>۱) وادٍ على بعد ثلاثة أميال، وقيل: على ميلين من المدينة، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) العظيمة السَّنَام. شرح سنن أبي داود للعيني (٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) أي: سمينتين ماثلتين إلى البياض. عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٠٣).



# 🕏 بابُ: فضْلِ الاجتماعِ في المَسَاجِدِ لِدَرْسِ القُرْآنِ

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ﷺ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْ بِهِمُ السَّكِينَةُ، وَخَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (١).

عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضُلُ؟ قَالَ: ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إلا بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إلا بُيُوتِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ تعالىٰ مَا أَظُلَتْهُمُ الْمَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَكَانُوا أَضْيَافَ اللَّهِ تعالىٰ مَا وَاللَّهُ تعالىٰ مَا وَاللَّهِ عَيْرِهِ اللَّهِ تعالىٰ مَا وَالْمُوا فِيهِ، حَتَّىٰ يخوضوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (٢).

### 

أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

أخرجه الدارمي (٣٦٨)، وقد روي مرفوعًا، والموقوف أصح كما في جامع العلوم والحكم (ص٦٤٧)، راجع: التعليق علىٰ تفسير سعيد بن منصور (١٧٠٧).



# 🕏 بابُ: ذِكرِ أخلاقِ أَهْلِ القُرْآنِ 🕏

... يَنْبَغِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَفَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَحَمِّله كِتَابَهُ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَأَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ، وَمِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ ممَا تَقَدَّمَ وَخَاصَّتِهِ، وَمِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ ممَا تَقَدَّمَ فِكُرُنَا لَهُ، وممن قال اللَّهُ يَكُنَّ: ﴿ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ [البقر: ١٢١] فِي التَّفْسِيرِ: يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ \_، وَممن قال النَّبِيُ \_ \_ قَيْلَ فِي التَّفْسِيرِ: يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ \_، وَممن قال النَّبِيُ وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ \_، وَممن قال النَّبِيُ وَقِيلَ فِي التَّفْرَةِ الْكِرَامِ البَرَرَةِ، وَهُو مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالنِّي يَقْرَوْه وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ له أَجْرَانِ » (١٠)...

فَينْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعًا لِقَلْبِهِ، يَعْمُرُ بِهِ مَا خَرِبَ مِنْ قَلْبِهِ، وَيَتَأَدَّبَ بِآدَابِ الْقُرْآنِ، وَيَتَخَلَّقَ بِأَخْلاقٍ شَرِيفَةٍ، يَبِيْنُ بها عَنْ سَائِرِ النَّاسِ مِمَّنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

فَأُوَّلُ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ: تَقْوَىٰ اللَّهِ ﷺ فِي السِّرِ وَالْعَلانِيةِ بِاسْتِعْمَالِ الْوَرَعِ فِي مَطْعَمِهِ، وَمَشْرَبِهِ، وَمَلْبَسِهِ، وَالْعَلانِيةِ بِاسْتِعْمَالِ الْوَرَعِ فِي مَطْعَمِهِ، وَمَشْرَبِهِ، وَمَلْبَسِهِ، وَمَكْسَبِه، وَيَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ وَفَسَادِ أَهْلِهِ، فَهُو يَحْذَرُهُمْ عَلَىٰ شَأْنِهِ، مَهْمُومًا بِإِصَلاحِ مَا فَسَدَ مِنْ عَلَىٰ شَأْنِهِ، مَهْمُومًا بِإِصَلاحِ مَا فَسَدَ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨) من حديث عائشة رَبُّهُمًّا.



أَمْرِهِ، حَافِظًا لِلِسَانِهِ، مُمَيِّزًا لِكَلامِهِ؛ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِعِلْمٍ إِذَا رَأَىٰ الْكَلامَ صَوَابًا، وَإِن سَكَتَ سَكَتَ بِعِلْمٍ إِذَا كَانَ السُّكُوتُ صَوَابًا، قَلِيلَ الْخَوْضِ فِيمَا لا يَعْنِيهِ، يَخَافُ مِنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَخَافُ مِنْ عَدُوهِ، يَحْبِسُ لِسَانَهُ كَحَبْسِهِ لِعَدُوهِ، لِيَأْمَنَ شَرَّهُ وَسُوء عَاقِبَتِهِ.

قَلِيلَ الضَّحِكِ فِيمَا يَضْحَكُ فيه النَّاسُ؛ لِسُوءِ عَاقِبَةِ الضَّحِكِ، إِنْ سُرَّ بِشَيءٍ مِمَّا يُوَافِقُ الْحَقَّ تَبَسَّمَ، يَكْرَهُ الْمُزَاحَ خَوْفًا مِنْ اللَّعِبِ، فَإِنْ مَزَحَ قَالَ حَقًّا، بَاسِطَ الْوَجْهِ، طَيِّب الْكَلام.

لا يَمْدَحُ نَفْسَهُ بِمَا فِيهِ فَكَيْفَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ؟ يَحْذَرُ مِنْ نَفْسه أَنْ تَغْلِبَهُ عَلَىٰ مَا تَهْوَىٰ مِمَّا يُسْخِطُ مَوْلاهُ. ولا يَغْتَابُ أَحَدًا، ولا يَحْدَه ولا يَحْدَه ولا يَحْدَه ولا يَحْدَه ولا يَحْدِه وَلا يَحْدِه وَلا يَحْدِه وَلا يَحْدِه وَلا يَحْدِه وَلا يَحْدُه وَلا يَحْدُه وَلا يُحِيه وَلا بِمَنْ يَمْحِيبَةٍ، وَلا يَحْدُه وَلا يُسِيءُ الظَّنَّ بِأَحَدٍ إلا بِمَنْ يَسْتَحِقُّ، يَحْدُه أَولا يُحِدُه وَلا يُسِيءُ الظَّنَّ بِأَحَدٍ إلا بِمَنْ يَسْتَحِقُّ، يَحْدُه أَنْ بِعِلْم، وَيَطَنُ بِعِلْم، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا فِي الإِنْسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْم، وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقِةٍ مَا فِيهِ بِعِلْم.

قَدْ جَعَلَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ وَالْفِقَة دَلِيله إِلَىٰ كُلِّ خُلُقٍ حَسَنِ

<sup>(</sup>١) أي: يَغْبِط.

جَمِيل، حَافِظًا (١) لِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ، إِنْ مَشَىٰ مِعْلْم، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ بِعِلْم، يَجْتَهِدُ لِيَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ مَشَىٰ بِعِلْم، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلْمَ، ولا يَظْلِمُ، وإِنْ ظُلِمَ وَيَدِهِ. ولا يَظْلِمُ، وإِنْ خُهِلَ عَلَيْهِ حَلْمَ، ولا يَظْلِمُ، وإِنْ ظُلِمَ عَيْظَهُ عَفَا، ولا يَبْغِي على أحد، وَإِنْ بُغِي عَلَيْهِ صَبَرَ، يَكْظِمُ غَيْظَهُ لِيُرْضِي رَبَّهُ، وَيَغِيظَ عَدُوّهُ، مُتَوَاضِعٌ فِي نَفْسِهِ، إِذَا قِيلَ لَهُ لِيُرْضِي رَبَّهُ، مِنْ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ.

يَطْلُبُ الرِّفْعَةَ مِنَ اللَّهِ ﷺ لا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، مَاقِتٌ لِلْكِبْرِ، خَائِفًا الرِّفْعَةَ مِنَ اللَّهِ ﷺ لا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، مَاقِتٌ لِلْكِبْرِ، خَائِفًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

إِنْ كَسِبَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا الْكَثِيرَ بِلا فِقْهٍ وَلا بَصِيرَةٍ، كَسِبَ هُوَ الْقَلِيلَ بِفِقْهٍ وَعِلْمٍ، إِنْ لَبِسَ النَّاسُ اللَّيِّنَ الْفَاخِرَ، لَبِسَ هُوَ

 <sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ. وله وجه صحيح في اللغة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في عامة النسخ. وله وجه صحيح في اللغة.

ولهما في الموضعين محامل صحيحة، منها: أن يقال بأن الرفع في هاتين اللفظتين علىٰ تعدد الخبر. كما أن النصب صحيح علىٰ أنها حال من الضمير المستتر في الخبر المرفوع قبلها؛ وذلك لأن في الخبر المشتق ضميرًا مستترًا تقديره (هو)، وهذه اللفظة المنصوبة حال من هذا الضمير المستتر في الخبر المتقدم.

مِنْ الْحَلالِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، إِنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ وَسَّعَ، وَإِنْ أُمْسِكَ عَلَيهِ وَسَّعَ، وَإِنْ أُمْسِكَ عليه أَمْسَكَ، يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِيهِ، وَيَحْذَرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُطْغِيهِ.

يَتَّبِعُ وَاجِبَاتِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، يَأْكُلُ الطَّعَامَ بِعِلْم، وَيَشْرَبُ بِعِلْم، وَيَشْرَبُ بِعِلْم، وَيَلْمَ بِعِلْم، وَيُجَامِعُ أَهْلَهُ بِعِلْم، وَيَخامِعُ أَهْلَهُ بِعِلْم، وَيَخامِعُ أَهْلَهُ بِعِلْم، وَيَطْم، وَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ وَيَصْحَبُ الإِخْوَانَ بِعِلْم، يَزُورُهُمْ بِعِلْم، وَيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ بِعِلْم، يُجَاوِرُ جَارَهُ بِعِلْم.

ويُلْزِمُ نَفْسَهُ بِرَّ وَالِدَيْهُ، فَيَخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَهُ، وَيَخْفِضُ لِصَوْتِهِمَا صَوْتَهُ، وَيَبْذُلُ لَهُمَا مَالَهُ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا بِعَيْنِ الْوَقَارِ وَالرَّحْمَةِ، يَدْعُو لَهُمَا بِالْبَقَاءِ، وَيَشْكُرُ لَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ، لا وَالرَّحْمَةِ، يَدْعُو لَهُمَا بِالْبَقَاءِ، وَيَشْكُرُ لَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ، لا يَضْجَرُ بِهِمَا، وَلا يحقرهما، إِنْ اسْتَعَانَا بِهِ عَلَىٰ طَاعَةٍ أَعَانَهُمَا، وَإِنْ اسْتَعَانَا بِهِ عَلَىٰ طَاعَةٍ أَعَانَهُمَا، وَإِنْ اسْتَعَانَا بِهِ عَلَىٰ مَعْصِيةٍ لَمْ يُعِنْهُمَا، وَرَفَقَ بِهِمَا فِي مَعْصِيةِ وَإِنْ اسْتَعَانَا بِهِ عَلَىٰ مَعْصِيةٍ لَمْ يُعِنْهُمَا، وَرَفَقَ بِهِمَا فِي مَعْصِيةِ إِيَّاهُمَا، يُورَفَقَ بِهِمَا فِي مَعْصِيةِ إِيَّاهُمَا، يُرْجِعَا عَنْ قَبِيحِ مَا أَرَادَا مِمَّا لا يَحْسُنُ إِيَّاهُمَا، يُحْسِنُ الأَدَبَ لِيَرْجِعَا عَنْ قَبِيحِ مَا أَرَادَا مِمَّا لا يَحْسُنُ بِهِمَا فِعْلُهُ.

يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَكْرَهُ الْقَطِيعَةَ، مَنْ قَطَعَهُ لَمْ يَقْطَعْهُ، مَنْ عَصَىٰ اللَّهَ فِيهِ أَطَاعَ اللَّهَ فِيهِ.

يَصْحَبُ الْمُؤْمِنِينَ بِعِلْمٍ، وَيُجَالِسُهُمْ بِعِلْمٍ، مَنْ صَحِبَهُ

نَفَعَهُ، حَسَنُ الْمُجَالَسَةِ لِمَنِ جَالَسَ، إِنْ عَلَّمَ غَيْرَهُ رَفَقَ بِهِ، لا يُعَنِّفُ مَنْ أَخْطَأَ وَلا يُخْجِلُهُ، رَفَيقٌ فِى أُمُورِهِ، صَبُورٌ عَلَىٰ يُعَنِّفُ مَنْ أَخْطَأُ وَلا يُخْجِلُهُ، وَيَفْرَحُ بِهِ الْمُجَالِسُ، مُجَالَسَتُهُ تُغْلِمِ الْخَيْرِ، يَأْنَسُ بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، وَيَفْرَحُ بِهِ الْمُجَالِسُ، مُجَالَسَتُهُ تُفِيدُ خَيْرًا، مُؤَدِّبٌ لِمَنْ جَالَسَهُ بِأَدَبِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.

إِنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ لَهُ مُؤَدِّبَانِ، يَحْزَنُ بِعِلْمٍ، وَيَسْكِي بِعِلْمٍ، وَيَصْلي بِعِلْمٍ، وَيُرَكِّي بِعِلْمٍ، وَيَصْلي بِعِلْمٍ، وَيُرَكِّي بِعِلْمٍ، وَيَصُومُ بِعِلْمٍ، وَيَحُجُّ بِعِلْمٍ، وَيُجَاهِدُ بِعِلْمٍ، وَيَحُجُّ بِعِلْمٍ، وَيَحُجُّ بِعِلْمٍ، وَيُجَاهِدُ بِعِلْمٍ، وَيَحُبُّ بِعِلْمٍ، وَيَحُبُّ بِعِلْمٍ، وَيَخْتِمِ بِعِلْمٍ، وَيَنْبَسِطُ فِي الأُمُورِ بِعِلْمٍ، وَيَنْقِبُ مِعْلَمٍ، وَيَنْبَسِطُ فِي الأُمُورِ بِعِلْمٍ،

قَدْ أَدَّبَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، يَتَصَفَّحُ الْقُرْآنَ لِيُوَدِّبَ بِهِ نَفْسَهُ، ولا يَرَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِجَهْلٍ، قَدْ جَعَلَ الْعِلْمَ وَالْفِقْة دَلِيلَهُ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ.

إِذَا دَرَسَ الْقُرْآنَ فَبِحُضُورِ فَهُم وَعَقْلٍ، هِمَّتُهُ إِيقَاعُ الْفَهْمِ لِمَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ عَمَّا نَهَى، لَيْسَ لِمَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ عَلَّا مِنِ اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى، لَيْسَ هِمَّتُهُ مَتى أَسْتَغْنِي بِاللَّهِ عَنْ غَيْرِهِ؟ هِمَّتُهُ: مَتى أَسْتَغْنِي بِاللَّهِ عَنْ غَيْرِهِ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْمُحَسِنِينَ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْحَاشِعِينَ؟ مَتى أَكُونُ مِنَ الْحَاشِعِينَ؟



الصَّابِرِينَ؟ مَتِىٰ أَكُونُ مِنَ الصَّادِقِينَ؟ مَتِىٰ أَكُونُ مِنَ الْخَائِفِينَ؟ مَتىٰ أَكُونُ مِنَ الرَّاجِينَ؟ مَتىٰ أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا؟ مَتىٰ أَرْغَبُ فِي الآخِرَةِ؟ مَتى أَتُوبُ مِنْ الذُّنُوب؟ مَتى أَعْرِفُ قدر النِّعَمَ الْمُتَوَاتِرَةِ؟ مَتى أشكر عَلَيْهَا؟ مَتى أَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ الْخِطَابَ؟ مَتى أَفْقَهُ مَا أَتْلُو؟ مَتىٰ أَغْلِبُ نَفْسِي علىٰ ه واها؟ مَتِي أُجَاهِدُ فِي اللَّهِ ﷺ حَتَّى الْجِهَادِ؟ مَتِي أَحْفَظُ لِسَانِي؟ مَتىٰ أَغُضُّ طَرْفِي؟ مَتىٰ أَحْفَظُ فَرْجِي؟ مَتىٰ اسْتَحِيىٰ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا حَقَّ الْحَيَاءِ؟ مَتى أَشْتَغِلُ بِعَيْبِي؟ مَتى أُصْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْ أَمْرِي؟ مَتى أُحَاسِبُ نَفْسِي؟ مَتى أَتَزَوَّدُ لِيَوْم مَعَادِي؟ مَتىٰ أَكُونُ عَنِ اللَّهِ رَاضَيًا؟ مَتىٰ أَكُونُ بِاللَّهِ وِاثِقًا؟َ مَتَىٰ أَكُونُ بِزَجْرِ الْقُرْآنِ مُتَّعِظًا؟ مَتَىٰ أَكُونُ بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُشْتَغِلًا؟ مَتِىٰ أُحِبُ مَا أَحَبُ؟ مَتِىٰ أُبْغِضُ مَا أَبْغَضَ؟ مَتِىٰ أَنْصَحُ للَّهِ؟ مَتَىٰ أُخْلِصُ لَهُ عَمَلِي؟ مَتَىٰ أُقَصِّرُ أَمَلِي؟ مَتَىٰ أَتَأَهَّبُ لِيَوْم مَوْتِي وَقَدْ غُيِّبَ عَنِي أَجَلِي؟ مَتىٰ أُعَمِّرُ قَبْرِي؟ مَتى أَفَكِّرُ فِي الْمَوْقِفِ وَشِدتِهِ؟ مَتى أُفكِّرُ فِي خلْوَتِي مَعَ رَبِّي؟ مَتىٰ أُفكِّرُ فِي الْمُنْقَلَب؟ مَتىٰ أَحْذَرُ ما حَذَّرَنِي مِنْهُ رَبِّي؟ مِنْ نَارٍ حَرُّهَا شَدِيدٌ، وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَغَمُّهَا طَوِيلٌ، لا يَمُوتُ أَهْلُهَا فَيَسْتَرِيْحُوا، وَلا تُقَالُ عَثْرَتُهُمْ، وَلا تُرْحَمُ عَبْرَتُهُمْ، طَعَامُهُمْ الزَّقُومُ، وَشَرَابُهُمُ الْحَمِيمُ، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ الْحَلَى الْمُوا حَيْثُ لا يَنْفَعُهُمْ الْدَّلُوا جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، نَدِمُوا حَيْثُ لا يَنْفَعُهُمْ النَّدَمُ، وَعَضُّوا عَلَىٰ الأَيْدِي أَسَفًا عَلَىٰ تَقْصِيرِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ النَّذَمُ، وَعَضُّوا عَلَىٰ الأَيْدِي أَسَفًا عَلَىٰ تَقْصِيرِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ النَّهُ وَرُكُوبِهِمْ لِمَعَاصِي اللَّهِ تعالَىٰ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ: ﴿ يَلْتَتَنِي اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ تعالَىٰ اللَّهُ وَرُكُوبِهِمْ لِمَعَاصِي اللَّهِ تعالَىٰ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ: ﴿ يَلْتَتَنِي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

فَهَذِهِ النَّارُ - يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ؛ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ - حَذَّرَهَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ: اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ، رَحْمَةً مِنْهُ لِلمُؤمِنِينَ:

فَقَالَ ﷺ: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْمِكَةً غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞﴾ [النحريم]...

وَقَالَ ﷺ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱنَّقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ [الحشر].



ثُمَّ حَذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغْفَلُوا عَمَّا فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا عَهِدَهُ إِلَيْهِمْ أَلَّا يُضَيِّعُوهُ، وَأَنْ يَحْفَظُوا مَا اسْتَرْعَاهُمْ مِنْ حُدُودِه، وَلا يَكُونُوا كَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ فَسَقَ عَنْ أَمْرِهِ، فَعَذَّبَهم بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ.

فَقَالَ ﷺ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَاَيِكَ هُمُ الفَاسِفُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَاَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر].

ثُمَّ أَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ.

فَ قَ الَ عَلَىٰ: ﴿ لَا يَسْتَوِى آضَعَبُ ٱلنَّادِ وَأَصَّعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﷺ [العند].

فَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ إِذَا تَلا الْقُرْآنَ اسْتَعَرَضَ القُرْآنَ، فَكَانَ كَالْمِرَآةِ يَرَىٰ بِهَا مَا حَسُنَ مِنْ فِعْلِهِ، وَمَا قَبُحَ منه، فَمَا حَذَّرَهُ مَوْلاهُ حَذِرَهُ، وَمَا خَوَّفَهُ بِهِ مِنْ عِقَابِهِ خَافَهُ، وَمَا رَغَّبَهُ فِيهِ مَوْلاهُ مَوْلاهُ حَذِرَهُ، وَمَا خَوَّفَهُ بِهِ مِنْ عِقَابِهِ خَافَهُ، وَمَا رَغَّبَهُ فِيهِ مَوْلاهُ مَوْلاهُ حَذِيهِ مِنْ عَقَابِهِ خَافَهُ، وَمَا رَغَّبَهُ فِيهِ مَوْلاهُ رَغِبَ فِيهِ وَرَجَاهُ. فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ أَوْ مَا قَارَبَ هَذِهِ الصِّفَةِ، فَقَدْ تَلاهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ، وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَكَانَ لَهُ الصِّفَةِ، فَقَدْ تَلاهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ، وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَكَانَ لَهُ الصِّفَةِ، فَقَدْ تَلاهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ، وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَكَانَ لَهُ الصِّفَةِ، فَقَدْ تَلاهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ، وَرَعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَكَانَ لَهُ الْقُرْآنُ شَاهِدًا، وَشَفِيعًا، وَأَنِيسًا، وَحِرْزًا، وَمَنْ كَانَ هَذَا اللهُ وَعَلَى وَالِدَيْهِ، وَعَلَى وَلِدِهِ وَعَلَى وَالِدَيْهِ، وَعَلَى وَلِدِهِ كُلُّ خَيْرِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ...

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ الرَّجُلِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ(١)، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَظْمَأْتُ نَهَارَكَ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ»(٢).

عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ، فَسَيُقْرَأُ الْقُرْآنُ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ للَّهِ تَعَالَىٰ، وَصِنْفٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَصِنْفٌ لِلْجَدَلِ، فَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ»(٣).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قَدْ ذَكَرْتُ أَخُلاقَ الصِّنْفِ الَّذِينَ قَرَوُوا الْقُرْآنَ يُرِيدُونَ اللَّهَ ﷺ بِقِرَاءَتِهِمْ، وَأَنَا أَذْكُرُ الصِّنْفَيْنِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

 <sup>(</sup>١) الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما.
 النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٤٨)، م: (شحب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳۷۸۱).
 وحسنه البغوي في شرح السنة (۱۹۰)، وابن كثير في تفسيره (۱/ ۱۵۲)،
 وابن حجر في المطالب (۳٤٧٨)، والألباني في الصحيحة (۲۸۲۹).

وصححه القُرطبي في التذكرة (٢/ ٧٨٨)، والسيوطي في اللآلي (١/ ٢٤٤). وفي الباب عن أبي هريرة ﴿ إِلَيْكَانَهُ.

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي.أخرجه الدارمي (٣٣٧٢).



# ع بابُ: أَخْلاقِ مَنْ قَرَا القُرْآنَ لا يُريدُ به اللَّهَ ﷺ

... فَأَمَّا مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ لِلدُّنْيَا وَلاَّبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ مِنْ أَخْلاقِهِ:

أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِحُرُوفِ الْقُرْآنِ، مُضَيِّعًا لِحُدُودِهِ، مُتَعَظِّمًا فِي نَفْسِهِ، مُتَكَبِّرًا عَلَىٰ غَيْرِهِ. قَدْ اتَّخَذَ الْقُرْآنَ بِضَاعَةً يَتَأَكَّلُ بِهِ الْغُفِيرَ اللَّغْنِيَاءَ، وَيَسْتَقْضِي بِهِ الْحَوَائِجَ، يُعَظِّمُ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، وَيُحَقِّرُ اللَّغْنِيَاءَ، إِنْ عَلَّمَ الْغَنِي رَفَقَ بِهِ طَمْعًا فِي دُنْيَاهُ، وَإِنْ عَلَّمَ الْفُقِيرَ الْفُقَرَاءَ، إِنْ عَلَّمَ الْغُقِيرَ الْفُقَرَاءَ، إِنْ عَلَمَ الْفُقِيرَ الْفُقَرَاءَ، إِنْ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِنْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبُ أَنْ يَقْرَأُ وَيَتِيهُ بِهِ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِنْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبُ أَنْ يَقْرَأُ وَيَتِيهُ بِهِ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِنْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبُ أَنْ يَقْرَأُ وَيَتِيهُ بِهِ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِنْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبُ أَنْ يَقْرَأُ وَيَتِيهُ بِهِ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِنْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبُ أَنْ يَقْرَأُ لِلْمُلُوكِ، وَيُصَلِّي بِهِمْ طَمعًا فِي دُنْيَاهُمْ، وَإِنْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ اللَّيْنَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ السَّكُونَ عَلَىٰ اللَّمُنَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ اللَّذُيْرَا حَيْثُ كَانَتْ رَبَصَ عِنْدَهَا.

يَفْخَرُ عَلَىٰ النَّاسِ بِالْقُرْآن، وَيَحْتَجُّ عَلَىٰ مَنْ دُونَهَ فِي الْحِفْظِ بِفَضْلِ مَا مَعَهُ مِنْ القراءات، وَزِيَادَةِ الْمَعْرِفَةِ بالغرائب من القراءات، وَزِيَادَةِ الْمَعْرِفَةِ بالغرائب من القراءات الَّتِي لَوْ عَقَلَ لَعَلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَلَّا يَقْرَأَ بِهَا (١٠)، فَتَرَاهُ تَائِهًا مُتَكَبِّرًا، كَثِير الْكَلامِ بِغَيْرِ تَمْييزٍ، يَعِيبُ كُلَّ مَنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) لكونها لم تثبت عند أهل الشأن من القراء.

يَحْفَظْ كَحِفْظِهِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَحْفَظُ كَحِفْظِهِ طَلَبَ عَيْبَهُ.

مُتَكَبِّرًا فِي جِلْسَتِهِ، مُتَعَاظِمًا فِي تَعْلِيمِهِ لِغَيْرِهِ، لَيْسَ لِلْخُشُوعِ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعٌ، كَثِير الضَّحِكِ وَالْخَوْضِ فِيمَا لا يَعْنِيهِ، يَشْتَغِلُ عَمَّنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ مَنْ جَالَسَهُ، هُوَ إِلَىٰ يَعْنِيهِ، يَشْتَغِلُ عَمَّنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ مَنْ جَالَسَهُ، هُوَ إِلَىٰ اسْتِمَاعِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِمَاعِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِمَاعِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ، يُرِي أَنَّه لِمَا يَسْتَمِعُ حافظ، فَهُوَ إِلَىٰ كَلامِ النَّاسِ أَشْهَىٰ مِنْهِ إِلَىٰ كَلامِ الرَّبِ عَلَيْهِ

لا يَخْشَعُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَلا يَبْكِي، وَلا يَحْزَنُ، وَلا يَخْرَنُ، وَلا يَخْزَنُ، وَلا يَخْ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْفِكْرِ فِيمَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ وَقَدْ نُدِبَ إِلَىٰ ذَلِكَ، رَاغِبٌ فِي الدُّنْيَا، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا، لَهَا يَغْضَبُ وَيَرْضَىٰ.

إِنْ قَصَّرَ رَجُلٌ فِي حَقِّهِ، قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ لَا يُقَصَّرُ فِي حُقُهِ، قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ لَا يُقَصَّرُ فِي حُقُوقِهِمْ، وَأَهْلُ الْقُرْآنِ تُقْضَىٰ حَوَائِجُهُمْ!! يَسْتَقْضِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا. النَّاسِ حَقَّ نَفْسِهِ، وَلَا يَسْتَقْضِي مِنْ نَفْسِهِ مَا للَّهِ عَلَيْهَا.

يَغْضَبُ عَلَىٰ غَيْرِهِ - زَعَمَ - للّهِ، وَلا يَغْضَبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ للّهِ، وَلا يَغْضَبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ للّهِ، ولا يُبْالِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلالٍ، قَدْ عَظُمَتْ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ، إِنْ فَاتَهُ مِنْهَا شَيْءٌ لا يَحِلُ لَهُ أَخْذُهُ حَزِنَ عَلَىٰ فَوْتِهِ. لا يَتَأَدَّبُ بَأَدَبِ الْقُرْآنِ، وَلا يَزْجُرُ نَفْسَهُ عَنْد الْوَعْدِ



وَالْوَعِيدِ. لاهِ غَافِل عَمَّا يَتْلُو أَوْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِ.

هِمَّتُهُ حِفْظُ الْحُرُوفِ، إِنْ أَخْطاً فِي حَرْفٍ سَاءَهُ ذَلِكَ؛ لِئَلا يَنْقُصَ رُتْبَتُهُ عِنْدَهُم، فَتَرَاهُ يَنْقُصَ رُتْبَتُهُ عِنْدَهُم، فَتَرَاهُ مَخْزُونًا مَغْمُومًا بِذَلِكَ، وَمَا قَدْ ضَيَّعَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالىٰ مِمَّا أُمِرَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ أَوْ نُهِي عَنْهُ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِهِ.

أَخْلاقُهُ فِي كَثِيرِ مِنْ أُمُورِهِ أَخْلاقُ الْجُهَّالِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون، لا يَعْلَمُون، لا يَعْلَمُون، لا يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْعَمَلِ بِمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، إِذْ سَمِعَ اللَّهَ ﷺ قال: ﴿ وَمَا ءَائَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴾ [العشر: ٧]، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ طَلَبَ الْعِلْمِ لِمَعْرِفَةِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ الرَّسُولُ ﷺ فَيَنتَهِي عَنْهُ.

قَلِيلُ النَّظَرِ فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّظُرِ فِي الْعِلْمِ الَّذِي يَتَزَيَّنُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا لِيُكْرِمُوهُ بِذَلِكَ، قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ الَّذِي نَدَبَه لِيُكْرِمُوهُ بِذَلِكَ، قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ الَّذِي نَدَبَه اللَّهُ تعالى إَلَيْهِ ثُمَّ رسوله عَلَيْهُ اليَا خُذَ الْحَلالَ بِعِلْم، وَيَتُرُكَ الْحَرَامَ بِعِلْم، وَلا فِي عِلْمِ الْحَرَامَ بِعِلْم، وَلا فِي عِلْمِ الْمُنْعِم، وَلا فِي عِلْمِ شُكْرِ الْمُنْعِم.

تِلاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ تَدُلُّ عَلَىٰ كِبْرٍ فِي نَفْسِهِ، وَتَزَيُّنِ عِنْدَ السَّامِعِينَ

مِنْهُ، لَيْسَ لَهُ خُشُوعٌ فَيَظْهَرُ عَلَىٰ جَوَارِحِهِ، إِذَا دَرَسَ الْقُرْآنَ أَوْ دَرَسَ الْقُرْآنَ أَوْ دَرَسَ الْقُرْآنَ أَوْ دَرَسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ غَيْره هِمَّتُهُ مَتىٰ يَفْهَمُ.

لا يعتبر عِنْدَ التِّلاوَةِ بضرب أَمْثَالِ الْقُرْآنِ، وَلا يَقِفُ عِنْدَ الْـوَعْدِ وَالْوَعِينَ، وَلا يُبَالِي الْـوَعْدِ وَالْوَعِينَ، وَلا يُبَالِي بسَخَطِ رَبِّ الْعَالِمِينَ.

يُحِبُّ أَنْ يُعْرَفَ بِكَثْرِةِ الدَّرْسِ، وَيُظْهِرُ خَتْمَهُ لِلْقُرْآنِ لِيَحْظَىٰ عِنْدَهُمْ، قَدْ فَتَنَهُ حُسْنُ ثَنَاءِ مَنْ جَهِلَهُ، يَفْرَحُ بِمِدْحِ الْبَاطِلِ، وَأَعْمَالُهُ أَعْمَالُ أَهْلِ الْجَهْل، يَتَّبِعُ هَوَاهُ فيما تحب نَفْسُهُ، غَيْرُ مُتَصَفِّح لِمَا زَجَرَهُ الْقُرْآنُ عَنْهُ.

إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْرِئَ غَضِبَ عَلَىٰ مَنْ قرأه عَلَىٰ غَيْرِهِ، إِنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِالصَّلاحِ كَرِهَ ذَلِكَ، وَإِنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ بِمَكْرُوهِ سَرَّهُ ذَلِكَ، وَإِنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ بِمَكْرُوهِ سَرَّهُ ذَلِكَ، يَسْخَرُ بِمَنْ دُونَهُ، ويَهْمِزُ مَنْ فَوْقَهُ، يَتَبَبَّعُ مِمْكُرُوهِ سَرَّهُ ذَلِكَ، يَسْخَرُ بِمَنْ دُونَهُ، ويَهْمِزُ مَنْ فَوْقَهُ، يَتَمَنَّىٰ أَنْ عُيُوبَ أَهْلِ الْقُرْآنِ لِيَضَعَ مِنْهُمْ وَيَرْفَعَ مِنْ نَفْسَه، يَتَمَنَّىٰ أَنْ يُخْطِئَ غَيْرُهُ، وَيَكُونَ هُوَ الْمُصِيب.

وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ، فَقَدَ تَعَرَّضَ لِسَخَطِ مَوْلاهُ الْكَرِيْمِ، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَن أَظْهَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ شِعَارَ الصَّالِحِينَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ ضَيَّعَ فِي الْبَاطِنِ مَا يَجِبُ للَّهِ، وَرَكِبَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ



مَوْلاهُ الْكَرِيْمِ، كُلُّ ذَلِكَ بِحُبِّ الرئاسة، وَالْمَيْلِ إِلَىٰ الدُّنْيَا. قَدْ فَتَنَهُ الْعُجْبُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ، وَالإِشَارَة إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ.

إِنْ مَرِضَ أَحَدُ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أَوْ مُلُوكَهَا فَسَأَلَهُ أَنْ يَخْتِمَ عَلَيْهِ سَارَعَ إِلَيْهِ، وَسُرَّ بِذَلِكَ، وَإِنْ مَرِضَ الْفَقِيرُ الْمَسْتُورُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَخْتِمَ عَلَيْهِ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَيَتْلُوهُ بِلِسَانِهِ، وَقَدْ ضَيَّعَ الْكَثِيرَ مِنْ أَحْكَامِهِ. أَخْلاقُهُ أَخْلاقُه الْجُهَّالِ: إِنْ أَكَلَ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ شَرِبَ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ شَرِبَ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ نَامَ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ نَامَ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ لَبِسِ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فَبِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ صَحِبَ أَقْوَامًا، أَوْ زَارَهُم ، أَوْ سَلَمَ عَلِيْهِم، أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلِيْهِم، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَجْرِي بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ عَلِيْهِم، أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلِيْهِم، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَجْرِي بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ عَلَيْهِم، أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلِيْهِم، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَجْرِي بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ عَلَيْهِم، أَوْ اسْتَأَذَنَ عَلِيْهِم، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَجْرِي بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ عَلْمِ أَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم، فَا أَوْ جَبَ اللّهُ وَهَلَا عَلَيْهِم، فَا عُرْائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ لِنَفْسِهِ بِمَا أَوْ جَبَ اللّهُ وَهَا عَلَيْهِ مِنْ عِلْمٍ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَحْوَلِهِ بِمَا أَوْ جَبَ اللّهُ وَيَلِكُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمٍ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَحْوَلِهُ مُ وَلا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِع.

... فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقُهُ صَارَ فِتْنَةً لِكُلِّ مَفْتُونٍ؛ لأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالأَخْلاقِ الَّتِي لا تَحْسُنُ بِمِثْلِهِ اقْتَدَىٰ بِهِ الْجُهَّالُ، فَإِذَا عَمِلَ بِالأَخْلاقِ الَّتِي لا تَحْسُنُ بِمِثْلِهِ اقْتَدَىٰ بِهِ الْجُهَّالُ، فَإِذَا عِيبَ عَلَىٰ الْجَاهِلِ قَالَ: فُلانٌ الْحَامِلُ لِكِتَابِ اللَّهِ تعالىٰ فَعَلَ عَينَ عَلَىٰ الْخَامِلُ لِكِتَابِ اللَّهِ تعالىٰ فَعَلَ هَذَهِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ

لِعَظِيمٍ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، وَلا عُذْرَ لَهُ إِلا أَنْ يَتُوبَ.

وَإِنَّمَا حَدَانِي عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُ مِنْ قَبِيحِ هَذِهِ الْأَخْلاقِ نَصِيحَةً مِنِي لأَهْلِ الْقُرْآنِ، لِيَتَعَلَّقُوا بِالأَخْلاقِ الشَّرِيفَةِ، وَيَتَجَافَوا عَنِ الأَخْلاقِ الدَّنِيْئةِ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا وَإِيَّاهُمْ لِلرَّشَادِ.

وَاعْلَمُوا - رَحِمَنَا اللَّهُ وإِيَّاكُمْ - أَنِّي قَدْ رَوَيْتُ فِيمَا ذَكَرْتُ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَىٰ مَا كَرِهْتُهُ لأَهْلِ الْقُرْآنِ، فَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا مَا حَضَرَنِي، لَيَكُونَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِنَا يَنْصَحُ نَفْسَه عِنْد تِلاوَتِهِ للْقُرْآنَ، فَيُلْزِمُ نَفْسَهُ الْوَاجِبَ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُوَفِّقُ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهُ قَالَ: «لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ، وَمَا نَرَىٰ أَنَّ أَحَدًا يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَىٰ، فَلَمَّا كَانَ هَهُنَا بِأَخَرَةٍ، خَشِيتُ أَنَّ رِجَالًا يَتَعَلَّمُونَهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ بِقِرَاءِتِكُم وَأَعْمَالِكُم، فَإِنَّا كُنَّا عِنْدَهُمْ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ بِقِرَاءِتِكُم وَأَعْمَالِكُم، فَإِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُم إِذْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللَّهِ عَلَيْهُ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللَّه عَلَيْهُ، وَإِذْ يُنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللَّه عَلَيْهُ، وَإِذْ يُنْزِلُ الْوَحْيُ وَاللَّه عَلَيْهُ، وَإِذْ يُنْبِئُنَا وَمَنْ أَظُهُ مَنْ أَعْلَىٰ مَنْ أَعْلَىٰ خَيْرًا، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا أَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، وَظَنَنَا بِهِ خَيْرًا، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا أَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ،



... فَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللَّهُ الْدُخَافَ عَلَىٰ قَوْمٍ قَرَوُوا الْقُرْآنَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بميلهم إِلَىٰ الدُّنْيَا؛ فَمَا ظنك بِهِمُ الْيَوْمَ؟!...

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَقْتَرِئُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ للَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمْ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ، اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَفِيكُمْ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ، اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، اقْرَؤُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَهُ، يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ، كَمَا يُقَامُ السَّهُمُ، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِم، يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ، وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ» (٢)...

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَرَأَهُ عَبِيدٌ وَصِبْيَانٌ، لا عِنْ الْحَسَنِ قَالَ اللَّهُ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٤١)، وقال ابن المديني ـ كما نقل ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥٤٤) ـ : ﴿إسناده بصري حَسَنٌ، لا نعلم في إسناده شيئًا نطعن فيه ٤، وصححه الحاكم (٤/ ٤٤٩)، وحسنه أحمد شاكر في التعليق على المسند (٢٨٦). وأصله في البخاري (٢٦٤١) مختصرًا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۸۳۱).

وصححه ابن حبان (٧٦٠)، والألباني في الصحيحة (٢٥٩).

وفي الباب عن أنس وجابر وعمران بن الحصين وأبي سعيد الخدري المنطقة.

2 [1]

﴿ كِنَبُ أَنِلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُونَا عَاينِهِ ﴿ اص: ٢٩]، وَمَا تَدَبُّرُ وَهِ اَيَاتِهِ إِلَّا اتِّبَاعُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ، أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ، هَا يُرَىٰ لَهُ كُلَّهُ ، فَمَا أَسْقَطْهُ كُلَّهُ ، مَا يُرَىٰ لَهُ كُلَّهُ ، فَمَا أَسْقَطْهُ كُلَّهُ ، مَا يُرَىٰ لَهُ الْقُرْآنُ فِي خُلُقٍ وَلا عَمل ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: إِنِّي لأَقْرَأُ اللَّهُ وَلَا عَمل ، حَتَىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: إِنِّي لأَقْرَأُ اللَّهُ وَي نَفُسٍ ، وَاللَّهِ مَا هَ وَلا ءِ بِالْقُرَّاءِ ، وَلا الْعُلَمَاء ، وَلا الْحُكَمَاء ، وَلا الْعُلَمَاء ، وَلا الْحُكَمَاء ، وَلا الْوَرَعَةِ ، مَتَىٰ كَانَتِ الْقُرَّاءُ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا ؟ لا الْحُكَمَاء ، وَلا الْوَرَعَةِ ، مَتَىٰ كَانَتِ الْقُرَّاءُ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا ؟ لا كَثَرَ اللَّهُ فِي النَّاسِ مِثْلُ هَوْلاء ﴾ (١).

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ قِلَاوَتِهِ ۚ ﴾ [البفرة: البفرة: المَّهُ عَالَ اللهِ عَقَّ عَمَلِهِ ﴾ [البفرة: ١٢١] قَالَ: ﴿ يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ﴾ (٢)...

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: هَذِهِ الأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٧٩٣).

وإسناده لا بأس به في المتابعات، فيه يحيئ بن المختار فيه جهالة كما في تهذيب الكمال (٣١/ ٥٣١).

إلا أنه تُوبِع، فأخرجه عبد الرزاق في المُصَنَّف (٩٨٤)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٣٧١)، وسعيد بن منصور في التفسير (١٣٥)، من عدة طرق عن الحسن من قوله. راجع: التعليق على تفسير سعيد بن منصور (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

عَنْ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْل بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَلَّا تكون لَهُ حَاجَة إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ، إِلَىٰ الْخَلِيفَةِ فَمَنْ دُونَه، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ».

قَالَ: وسَمِعْتُ الْفُضَيْلَ يَقُولُ: «حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَايَةِ الْإِسْلامِ... لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْغُو مَعَ مَنْ يَلْغُو، وَلا يَسْهُو مَعَ مَنْ يَسْهُو، وَلا يَسْهُو مَعَ مَنْ يَسْهُو، وَلا يَسْهُو مَعَ مَنْ يَلْهُو»(١).

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْفضَيْلِ يَقُولُ: «إِنَّمَا أُنزِلِ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٩٢).

بِهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَملًا، أي لِيُحِلُّوا حَلالَهُ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَيَقِفُوا عِنْدَ مُتشَابِهِهِ»(١).

كَتَبَ حُذَيْفَةُ الْمَرْعَشِيُّ إِلَىٰ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ بِعْتَ دِينَكَ بِحَبَّتَيْنِ، وَقَفْتَ عَلَىٰ صَاحِبِ لَبَنٍ، فَقُلْتَ: بِكَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: هُو لَكَ بِسُدْسٍ، فَقُلْت: لا بِثُمُنٍ، فَقَالَ: هُو لَكَ، وَكَانَ يَعْرِفُكَ! اكْشِفْ عَنْ رَأْسِكَ قِنَاعَ الْغَافِلِينَ، وَانْتَبِهْ مِنْ رَقْدَةِ المَوْتَىٰ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ آثَرَ الدُّنْيَا لَمْ آمَنْ أَنْ لَيْ وَيَكَ بِكُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٢).

عن أبي الْمَلِيحِ قَالَ: «كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ: لَوْ صَلَحَ أَهْلُ الْقُرْآنِ صَلَحَ النَّاسُ»(٣).

عن بَشِيرِ بنِ أبي عَمْرٍ و الخَوْلانيِّ أن الوَليدَ بنَ قَيْسٍ حَدَّثَه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح.

أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (١١٦).

إسناده فيه محمد بن أبي الورد، ترجم له الخطيب في تاريخه (٣/ ٢٠١)،
 وأثنى عليه بالعبادة والفضل، ولم يذكر ما يدل على توثيقه.
 إلا أنه تُوبِع، فأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٢٤٣)، والدينوري
 في المجالسة (٢٠٢٤) كلاهما من طريق يوسف به.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٨٣).

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَيَكُونُ خَلْفٌ يَقُرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاثَةٌ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ».

فَقَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ؟ فَقَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِه، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مُؤْمِنٌ بِهِ(١).

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَرَرْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ عَلَىٰ رَجُلِ يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَامَ عِمْرَانُ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ: انْطَلِقْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَرَغَ سَأَلَ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ: انْطَلِقْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلُ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ: انْطَلِقْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ يَعْدُمُ لَا لَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَل

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: فِي هَذَا بَلاغٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ، فَاتَّقَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَأَجَلَّ الْقُرْآنَ وَصَانَهُ، وَبَاعَ مَا يَفْنَىٰ بِمَا يَبْقَىٰ، وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَجُلَّ الْقُرْآنَ وَصَانَهُ، وَبَاعَ مَا يَفْنَىٰ بِمَا يَبْقَىٰ، وَاللَّهُ عَلَىٰ الْمُوفَقُ لِذَلِكَ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨)، وصححه الحاكم (٤/ ٢٧٣، ٤/ ٥٤٧)، وابن
 كثير في تاريخه (٩/ ٢٣٢)، والألباني في الصحيحة (٢٥٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۷) وحسنه، وحسنه كذلك الألباني في الصحيحة
 (۲۵۷).



# باب: أخلاقِ المُقرئِ إذا جلس يُقرِئُ ويلقِّنُ لله ﷺ ماذا ينبغي له أن يتخلق به

... يَنْبَغِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ كِتَابَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ يُقْرِئ الْقُرْآنَ للَّهِ تعالى، يَغْتَنِمُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١)، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنَ الأَخْلاقِ الشَّرِيفَةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَصِدْقِهِ، وَهُو أَنْ يَتُواضَعَ لِلاَّخُلاقِ الشَّرِيفَةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَصِدْقِهِ، وَهُو أَنْ يَتُواضَعَ فِي نَفْسِهِ إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، وَلا يَتَعَاظَم فِي نَفْسِهِ ... وَيَتَواضَعَ لِمَنْ يُلَقِّنُهُ الْقُرْآنَ، وَيُقْبِلَ عَلَيْهِ إِقْبَالًا جَمِيلًا.

وَيَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ يُلَقِّنُهُ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ؟ إِذَا كَانَ يَتَلَقَّنُ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ؟ إِذَا كَانَ يَتَلَقَّنُ عَلَيْهِ الكبير والصغير ، وَالْحَدَثُ ، وَالْغَنِيُّ ، وَالْفَقِيرُ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوفِّي كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، وَيَعْتَقِدَ الإِنْصَافَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ اللَّهَ ﷺ بِتَلْقِينِهِ الْقُرْآنَ . . .

ثُمَّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْذَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ التَّوَاضُعَ لِلْغَنِيِّ، وَالتَّكَبُّرَ عَلَىٰ الْفَقِيرِ، مُقَرِّبًا لِمَجْلِسِهِ، مُتَعَطِّفًا عَلَىٰ الْفَقِيرِ، مُقَرِّبًا لِمَجْلِسِهِ، مُتَعَطِّفًا عَلَيْهِ، يَتَحَبَّبُ إِلَىٰ اللَّه ﷺ بِذَلِكَ...

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ويتأوَّلُ فِيهِ مَا أَدَّبَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُقَرِّبَ الفقراء: ﴿ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [التهف: ٢٨]؛ إِذْ كَانَ قَوْمٌ أَرَادُوا الدُّنْيَا، فَأَحَبُّوا مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُدْنِي منه مَجْلِسَهُمْ، وَأَنْ يُرْفَعَهُمْ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ يَرْفَعَهُمْ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ مَا سألوا، لا لأَنْهُ أَرَادَ الدُّنْيَا، وَلَكِنَّهُ يَتَأَلَفُهُمْ عَلَىٰ الإسلام، فَأَرْشَدَ اللَّهُ نَبِيَةُ عَلَىٰ أَرَادَ الدُّنْيَا، وَلَكِنَّهُ يَتَأَلَفُهُمْ عَلَىٰ الإسلام، فَأَرْشَدَ اللَّهُ نَبِيتَهُ عَلَىٰ أَرَادَ الدُّنْيَا، وَلَكِنَّهُ يَتَأَلَفُهُمْ عَلَىٰ الإسلام، فَأَرْشَدَ اللَّهُ نَبِيتَهُ عَلَىٰ أَرَادَ الدُّنْيَا، وَلَكِنَّهُ يَتَأَلَفُهُمْ عَلَىٰ الإسلام، فَأَرْشَدَ اللَّهُ نَبِيتَهُ عَلَىٰ أَرَادَ الدُّنْيَا، وَلَكِنَّهُ يَتَأَلَفُهُمْ عَلَىٰ الإسلام، فَأَرْشَدَ اللَّهُ نَبِيتَهُ عَلَىٰ أَشُرَهُ أَنْ يُعِيلُمُ عَلَىٰ أَشُولُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَفَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرَاءَ، وَيَنْبَسِطَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَفَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ التَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَقَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ فَيَاءَ الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَقَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ نِياءَ الْذِينَ يَمِيلُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَقَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَاء اللَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَقَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْكُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَاء اللَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَىٰ الدُّنْيَاء اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ إِلَىٰ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُونَ إِلَىٰ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَقُومُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمَالِعُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّ

وَهَ ذَا أَصْلٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ جَمِيعُ مَنْ جَلَسَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ، يَتَأْدِبُ بِهِ، وَيُلْزِمُ نَفْسَهُ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ اللَّهَ بِذَلِكَ.

وأَنَا أَذْكُرُ مَا فِيهِ؛ لِيَكُونَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِنَا فَقِيهًا بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى لَكُونَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِنَا فَقِيهًا بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللَّهِ لَا مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ...

وَأُحِبُّ لَهُ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ كَبِيرٍ ؟ أَنْ يَعْتَبِرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، قَبْلَ أَنْ يُلَقِّنَهُ مِنْ سُورَةِ «الْبَقَرَةِ»، يَعْتَبِرُهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مَا مَعَهُ مِنَ «الْحَمْدِ»، إِلَىٰ سُورَةِ «الْبَقَرَةِ»، يَعْتَبِرُهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مَا مَعَهُ مِنَ «الْحَمْدِ»، إِلَىٰ

مِقْدَارِ رُبْعِ سُبْعِ (١)، أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُؤَدِّي بِهِ صَلاَتَهُ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَوُمَّ بِهِ فِي الصَّلُوَاتِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ يُحْسِنُهُ، وَكَانَ يَوُمَّ بِهِ فِي الصَّلُواتِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ يُحْسِنُهُ، وَكَانَ تَعَلَّمَهُ فِي الْكُتَّابِ؛ أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ، وقَوَّمَهُ، حَتَّىٰ يَصْلُحَ أَنْ يُودَي بِهِ فَرَائِضَهُ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ فَيُلَقِّنُهُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

وَأُحِبُ لِمَنْ يُلَقِّنُ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ الاَسْتِمَاعَ إِلَىٰ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَلا يَشْتَغِلَ عَنْهُ بِحَدِيثٍ وَلا غَيْرِهِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَكَذَا يَنْتَفِعُ هُوَ أَيْضًا، وَيَتَدَبَّرُ مَا يَسْمَعُ يَنْتَفِعَ بِهِ مَنْ غَيْرِهِ له فِيهِ زِيَادَةُ مِنْ غَيْرِهِ له فِيهِ زِيَادَةُ مَنْ فَيْرِهِ له فِيهِ زِيَادَةُ مَنْ فَعْدٍ، وَأَجْر عَظِيم، وَيَعَاقَلُ قَوْلَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَإِذَا لَمْ يَتَحَدَّثْ مَعَ غَيْرِهِ، وَأَنْصَتَ إِلَيْهِ أَذْرَكَتْهُ الرَّحْمَةُ مِنَ اللَّهِ، وَكَانَ أَنْفَع لِلْقَارِئِ عَلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ، وَكَانَ أَنْفَع لِلْقَارِئِ عَلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «اقْرَأْ عَلَيْكَ مَسْعُودٍ: «اقْرَأْ عَلَيْكَ مَسْعُودٍ: «اقْرَأْ عَلَيْكَ مَسْعُهُ مِنْ فَيْرِيٍ» (٢ مَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيٍ» (٢ مَنْ كَانُ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيٍ» (٢ مَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيٍ» (٢ مَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيٍ» (٢ مَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدِي اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسُمَعَةُ مِنْ عَيْرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

وَأُحِبُّ لمن كَانَ يُقْرِئُ أَلَّا يَدْرُسَ عَلَيْهِ وَقْتَ الدَّرْسِ إِلا

أي: بقدر جُزء من القرآن (تقريبًا)، فالمُفَصَّل \_ مثلًا \_ يُمَثِّل السُّبْع الأخير
 من القرآن، وذلك يقارب أربعة أجزاء، ورُبْعُه الأخير: جُزْء عَمَّ (تقريبًا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٨٢).



وَاحِدٌ، وَلا يَكُون ثانٍ مَعَهُ، فَهُوَ أَنْفَعُ لِلْجَمِيعِ، وَأَمَّا التَّلْقِينُ فَلا بَأْسَ أَنْ يُلَقِّنَ الْجَمَاعَةَ.

وَيَنْبَغِي لِمَنْ قُرِئ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، فَأَخْطَأَ فِيهِ القَارِئُ، أَوْ غَلِيهِ القَارِئُ، أَوْ غَلِيهِ الْقَارِئُ، أَوْ غَلِيهِ وَيَصْبِرَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَيَصْبِرَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَيَصْبِرَ عَلَيْهِ وَلَا يَجْفُو عَلَيْهِ ، وَلا يَجْفُو عَلَيْهِ ، وَيَالْحَرِيِّ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ فَإِنِّي لا آمَنُ أَنْ يَجْفُو عَلَيْهِ ، فَيَنْفِرَ عَنْهُ ، وَبِالْحَرِيِّ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ...

وَقَالَ ﷺ: «إِنَّمَا بُعْثِتُم مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (١٠)... فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقُهُ انْتَفَعَ بِهِ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ.

ثُمَّ أَقُولَ: إِنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ يُقْرِئُ الْقُرْآنَ للَّهِ - جَلَّت عَظَمَته - أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنِ اسْتِقْضَاءِ الْحَوَائِجِ مِمَّنْ يَقُرأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، وَأَلَّا يَسْتَخْدِمَهُ، وَلا يُكَلِّفَهُ حَاجَةً يَقُومُ فِيهَا. وأَخْتَارُ لَهُ الْقُرْآنَ، وَأَلَّا يَسْتَخْدِمَهُ، وَلا يُكَلِّفَهَا لِمَنْ لا يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأُحِبُ لَهُ إِذَا عَرَضَتْ لَهُ مَا عَرْضَتْ لَهُ بِهِ الْحَوَائِج، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ أَنْ تُقْضَىٰ لَهُ بِهِ الْحَوَائِج، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ أَنْ تُقْضَىٰ لَهُ بِهِ الْحَوَائِج، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ مَا الله مَوْلاهُ الْكَرِيْمَ قَضَاءَهَا، فَإِذَا ابْتَدَأَهُ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَائِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مِنْهُ فَقَضَاهَا لَهُ، شَكَرَ اللّهَ إِذْ صَانَهُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، وَالتَّذَلُّلِ لأَهْلِ الدُّنْيَا، وَإِذْ سَهَلَ اللّه لَهُ قَضَاءَهَا، ثُمَّ يَشْكُرُ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٨٢).

أُجرِي ذَلِكَ عَلَىٰ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

وَقَدْ رَوَيْتُ فِيمَا ذَكَرْتُ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَىٰ مَا قُلْتُ، وَأَنَا أَذْكُرُهَا لِيَزْدَادَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِنَا بَصِيرَةً \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_ .

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ إِدْرِيسَ (۱)، فَلَمَّا قَمْتُ، قَالَ لِي: سَلْ عَنْ سِعْرِ الأُشْنَانِ (۲)، فَلَمَّا قَمْتُ، قَالَ لِي: سَلْ عَنْ سِعْرِ الأُشْنَانِ (۲)، فَلَمَّا مَشِيْتُ رَدِّنِي، فَقَالَ لي: لا تَسَلْ؛ فَإِنَّكَ تَكْتُبُ مِنِّي الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ يَسْمَعُ مِنِّي الْحَدِيثَ حَاجَةً » (۳).

قَالَ خَلَفُ بْنُ تَمِيم: «مَاتَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، فَالَيْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُكَلِّمَ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعَ عَنْ أَبِي مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَقَالَ لِي حَمْزَةُ: وَيْحَكَ؛ إِنَّهُ يَقْرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ، وَأَنَا

 <sup>(</sup>١) هو عبداللَّه بن إدريس بن يزيد الأودي، وقد جَمَع بين العلم والزهد (ت
 ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) الأشنان: بضم الهمزة أو كسرها، فارسي مُعَرَّب، وهو (الحُرُض) بالعربية، نوع من النبات، يستخدم في الغَسْل. انظر: المصباح المنير (١/ ١٦)، م: (ء ش ن).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.
 أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٣٦٨) من طريق المصنف.



أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ بَيْتِ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ الْمَاءَ»(١).

عَنْ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَلَّا تَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَحَدٍ يَقُولُ: «يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ مِنَ النَّاسِ، إِلَىٰ الْخَلِيفَةِ فَمَنْ دُونَه، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ» (٢)...

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا الْقُوبَالِيَّةِ: «اقْرَؤُوا الْقُولَ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَلا تَغْلُوا بِهِ (°)، وَلا تَخْفُوا عَنْهُ (١٠)، وَلا تَسْتَكْثِرُوا (٢٠)» (٧٠).

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. ولم أجده عند غير المصنف.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) من الغُلوّ، وهو التجاوز عن الحَدِّ، أي: لا تجَاوزُوا حدَّه من حيث لفظه
 أو معناه؛ بأن تتأولوه بباطل، أو المراد: لا تبذلوا جُهد كم في قراءته،
 وتتركوا غيره من العبادات. فيض القدير للمناوي (٢/ ١٤).

أي: تعاهدوه، وَلَا تبعدوا عَن تِلَاوَته، وَهُوَ من الْجفَاء، وَهُوَ الْبعد عَن الشَّيْء. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢١/ ٢٦٤).

أي: لَا تَجْعَلُوا لَهُ عِوضًا من سُحْت الدُّنْيَا. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) أي: لا تجعلوه سببًا للإكثار من الدنيا. فيض القدير للمناوي (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٤، ٤٢٨).

وصححه ابن حجر في الفتح (٩/ ٨٢)، والألباني في الصحيحة (٢٦٠).

مِمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لا يَتَعَلَّمُهُ إِلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمُ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١)...

والأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَىٰ كَثِيرَةٌ، وَمُرَادِي مِنْ هَذَا النَصِيحَةُ لأَهْلِ الْقُرْآنِ؛ لِئَلا يَبْطُلَ سَعْيُهُمْ، إِنْ هُمْ طَلَبُوا به شَرَفَ الدُّنْيَا حُرِمُوا شَرَفَ الآخنيا حُرِمُوا شَرَفَ الآخرَةِ، إِذْ بَذَلُوهُ لأَهْلِ الدُّنْيَا طَمَعًا فِي دُنْيَاهُمْ، أَعَاذَ اللَّهُ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ.

فَيَنْبُغِي لِمَنْ جَلَسَ يُقْرِئُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِأَدَبِ الْقُرْآنِ، يَقْتَضِي ثَوَابَهُ مِن اللَّهِ، يَسْتَغْنِي بِالْقُرْآنِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ مِن الْخَلْقِ، مُتَوَاضِعٌ فِي نَفْسِهِ لِيَكُونَ رَفِيعًا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّت عَظَمَتُهُ...

### 

أخرجه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢).

وصححه ابن حبان (٧٨)، والحاكم (١/ ٨٥)، والنووي في رياض الصالحين (١٦٢٨)، والعراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٧٠)، والألباني في المشكاة (٢٢٧).



# 📚 بابُ: ذِكْرِ أَخَلَاقِ مَنْ يَقَرَأُ عَلَى الْمُقْرِئَ 🤝

... مَنْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَيَتَلَقَّنُ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْسِنَ الْأَدَبَ فِي جُلُوسِهِ، وَيَكُونَ الْأَدَبَ فِي جُلُوسِهِ، وَيَكُونَ الْأَدَبَ فِي جُلُوسِهِ، وَيَكُونَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ، فَإِنْ ضَجِرَ عَلَيْهِ احْتَمَلَهُ، وَإِنْ زَجَرَه احْتَمَلَهُ، وَرَفَقَ بِهِ، وَاعْتَقَدَ لَهُ الْهَيْبَةَ، وَالاسْتِحِياءَ مِنْهُ.

وَأُحِبُّ أَنْ يَتَلَقَّنَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَضْبِطَهُ - هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ فِي التَّلْقِينِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ خَمْسٍ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلُ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَلَقَّنَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلُ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَلَقَّنَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَلَقَّنَ إلا ثَلاثَ آيَاتٍ، لَمْ يَسْأَلُ أَنْ يُلَقِّنَهُ خَمْسًا، فَإِنْ لَقَّنَهُ الأَسْتَاذُ ثَلاثًا لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا، وَعَلِمَ هُو مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَحْتَمِل خَمْسًا ثَلاثًا لَمْ يَزِدُهُ عَلَيْهَا، وَعَلِمَ هُو مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَحْتَمِل خَمْسًا شَالُهُ أَنْ يَزِيدَهُ عَلَيْهَا، وَعَلِمَ هُو مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَوْدُهِ بِالطَّلَبِ، سَأَلُهُ أَنْ يَزِيدَهُ عَلَىٰ أَرْفَق مَا يَكُونُ، فَإِنْ أَبَىٰ لَمْ يُؤْذِهِ بِالطَّلَبِ، وَصَبَرَ عَلَىٰ مُرَادِ الأَسْتَاذِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مُرَادِ الأَسْتَاذِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْهُ وَاعِيَةً لِلزِّيَادَةِ له مِمَّنْ يُلَقِّنُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - .

وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُضْجِرَ مَنْ يُلَقِّنه فَيَزْهَدَ فِيهِ، وَإِذَا لَقَّنَهُ شَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، وَدَعَا لَهُ، وَعَظَّمَ قَدْرَهُ. وَلا يَجْفُو عَلَيْهِ إِنْ جَفَا عَلَيْهِ، وَيكرِمُ مَنْ يُلَقِّنهُ إِنْ جَفَا عَلَيْهِ، وَيكرِمُهُ، وَتَسْتَحِي مِنْهُ إِنْ كَانَ

هُوَ لَمْ يَسْتَح مِنْكَ. تُلْزِمُ أَنْتَ نَفْسَكَ وَاجِبَ حَقِّهِ عَلَيْكَ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَعْرِفَ حَقَّكَ؛ لأَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَهْلُ خَيْرٍ وَتَيَقُّظٍ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. فَإِنْ غَفَلَ عَنْ وَاجِبِ وَقَيِّكُ وَأَحِبِ حَقِّهِ؛ فَإِنَّ اللَّه ﷺ قَدْ أَمَرَكَ حَقِّكَ؛ فَلا تَعْفَلُ أَنْتَ عَنْ وَاجِبِ حَقِّهِ؛ فَإِنَّ اللَّه ﷺ قَدْ أَمَرَكَ حَقِّكَ؛ فَلا تَعْفَلُ أَنْتَ عَنْ وَاجِبِ حَقِّهِ؛ فَإِنَّ اللَّه ﷺ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَعْرِفَ حَقَّ الْعَالِمِ، وَأَمَرَكَ بِطَاعَةِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا...»(١)، قَالَ أَحْمَدُ: «يَعْنِي: يَعْرِفُ حَقَّهُ»...

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «لَوْ رَفَقْتُ بِابْنِ عَبَّاسٍ لأَصَبْتُ مِنْهُ عِلْمًا» (٢).

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّه عَنَّا: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي

أخرجه أحمد (٣٢٣).

وصححه الحاكم (١/ ١٢٢)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢١٩٦). وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وأنس، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة ﴿ المجمع (١٤/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح.أخرجه الدارمي (٤٢٦) ٥٨٧).



ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ ﴾ [النَّسَاءُ: ٥٩]، قَالَ: «الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ»(١)...

ثُمَّ يَنْبَغِي لِمَنْ لَقَّنَهُ الأُسْتَاذُ أَلَّا يُجَاوِزَ مَا لَقَّنَهُ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ قَدْ أَحَبَّ أَنْ يَتَلَقَّنَ عَلَيْهِ.

وَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ لَمْ يَتَلَقَّنْ مِنْهُ إِلَّا مَا لَقَّنَهُ الأُسْتَاذُ \_ أَعْنَى بِحَرْفٍ غَيْرِ الْحَرْفِ الَّذِي قد تَلَقَّنَهُ مِنَ الأُسْتَاذِ \_ ؟ فَإِنَّهُ أَعْنَى بِحَرْفٍ غَيْرِ الْحَرْفِ الَّذِي قد تَلَقَّنَهُ مِنَ الأُسْتَاذِ \_ ؟ فَإِنَّهُ أَعْنَى بِحَدْفٍ فَا النَّبِيُ يَكِيُكُونَ : «اقْرَوُوا كَمَا أَعْوَدُ عَلَيْهُ ، وَأَصَحُ لِقِرَاءَتِهِ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ يَكِيُكُونَ : «اقْرَوُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ » (٢) . . .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَنْ قَنَعَ بِتَلْقِينِ الأَسْتَاذِ وَلَمْ يُحَاوِزْهُ وَ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهِ ، وَأَحَبَّ ذَلِكَ مِنْهُ ، فإذا رَآهُ قَدْ تَلَقَّنَ مَا لَمْ يُلَقِّنْهُ زَهِدَ فِي تَلْقِينِهِ ، وَثَقُلَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تُحْمَدْ عَوَاقِبهُ.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ٢٩٢) من طريق المصنف.

لكنه صح عن مجاهد رضي الله من غير هذا الطريق.

فقد أخرجه سعيد (٦٥٣، ٦٥٣)، وعبد الرزاق في التفسير (١/٦٦١)، وابن جرير في جامع البيان (٨/ ٥٠٠) من طرق عن مجاهد من قوله، أسانيد بعضها صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١/ ٤١٩، ٤٢١، ٤٥٢)، وصححه ابن حبان (٧٤٦، ٧٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤)، والذهبي، وأحمد شاكر في التعليق على المسند (٨٣٢)، والألباني في الصحيحة (١٥٢٢).

وَأُحِبُّ لَهُ إِذَا قَرَأً عَلَيْهِ أَلَّا يَقْطَعَ حَتَّىٰ يَكُونَ الأُسْتَاذُ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ عَلَيْهِ، فَإِنْ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَقَدْ كَانَ الأُسْتَاذُ مُرَادُهُ الَّذِي يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ فِي خَمْسِينَ أَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهِ مِائَةَ آيَةٍ، فَاخْتَارَ هُوَ أَنْ يَقْطَعَ الْقِرَاءَةَ فِي خَمْسِينَ آيَةً، فَلْيُخْبِرْهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِعُذْرِهِ، حَتَّىٰ يَكُونَ الأُسْتَادُ هُوَ الَّذِي يَقُطَعُ عَلَيْهِ.

وَيَنْبَغِي له أَنْ يُقْبِلَ عَلَىٰ مَنْ يُلَقِّنُهُ أَوْ يَأْخُذ عَلَيْهِ، وَلا يُقْبِلْ عَلَىٰ مَنْ يُلَقِّنُهُ أَوْ يَأْخُذ عَلَيْهِ، وَلا يُقْبِلْ عَلَىٰ غَيْرِهِ، فَإِنْ شُغِلَ الأُسْتَاذُ عَنْهُ بِكَلامٍ لا بُدَّ لَهُ منه فِي الْوَقْتِ مِنْ كَلامِهِ؛ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَىٰ الاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ. الْوَقْتِ مِنْ كَلامِهِ؛ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَىٰ الاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ.

وَأُحِبُّ إِذَا انْقَضَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَىٰ الأُسْتَاذِ، وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ وَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، ودَرَسَ فِي طَرِيقِهِ مَا قَدْ تَلَقَّن.

وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِيأْ خَلَىٰ غَيْرِهِ فَعَلَ. وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِالْحَضْرةِ مَنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَرْكَعَ، الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِالْحَضْرةِ مَنْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَرْكَعَ، فَيَكْتَسِبَ خَيرًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا للَّهِ تعالىٰ، شَاكِرًا لَهُ عَلَىٰ مَا عَلَّمَهُ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِمَّا جَالِسٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ فِي الْمَسْجِدِ، مَا عَلَمَهُ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِمَّا جَالِسٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكُرُهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَىٰ مَا لا يَحِلُّ، أَوْ مُعَاشَرةِ مَنْ لَمْ تَحْسُنْ مُعَاشَرَتُهُ فَجَلَس فِي الْمَسْجِدِ، فَحُكْمُهُ مُعَاشَرةِ مَنْ لَمْ تَحْسُنْ مُعَاشَرَتُهُ فَجَلَس فِي الْمَسْجِدِ، فَحُكْمُهُ



أَنْ يَأْخُذَ علىٰ نَفْسه فِي جُلُوسِهِ فِي الْمَسْجِدِ: أَلَّا يَخُوضَ فِيمَا لا يَغْنِيهِ، وَيَحْذَر الْوَقِيعَةَ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَيَحْذَر أَنْ يَخُوضَ فِيمَا يَخُوضَ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا، وَفُيضُولِ الْكَلامِ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَخُوضَ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا، وَفُيضُولِ الْكَلامِ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا اسْتَرَاحَتْ النَّفُوسُ إِلَىٰ مَا ذَكَرْتُ، مِمَّا لا يَعُودُ نَفْعُهُ، وَلَهُ عَاقِبَةٌ لا تُحْمَدُ.

وَيَسْتَعْمِلُ مِنَ الأَخْلاقِ الشَّرِيفَةِ فِي حُضُورِهِ، وَ انْصِرَافِهِ مَا يُشْبِهُ أَهْلَ الْقُرْآنِ.

وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوَفِّقُ لِذَلِكَ.

# بابُ: آدابِ القُرَّاءِ عِندَ تِلاوتِهِمُ القُرآنَ ممَّا لا يَنبَغِي لَهُمْ جَهْلُهُ

... وَأُحِبُّ لِمَنْ أَرَادَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلِ أَوْ نِهَادٍ أَنْ يَتَطَهَّرَ، وَأَنْ يَسَتَاكَ، وَذَلِكَ تَعْظِيمٌ للْقُرْآنِ؛ لأَنَّهُ يَتْلُو كَلامَ الرَّبِّ هَا الْقُرْآنِ؛ لأَنَّهُ يَتْلُو كَلامَ الرَّبِّ هَا أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَدْنُو مِنْهُ عِنْدَ تِلاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ، وَيَدْنُو مِنْهُ عِنْدَ تِلاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ، وَيَدْنُو مِنْهُ الْمَلَكُ، فَإِنْ كَانَ مُتَسَوِّكًا وَضَعَ فَاهُ عَلِى فِيهِ، وَيَدْنُو مِنْهُ الْمَلَكُ، فَإِنْ كَانَ مُتَسَوِّكًا وَضَعَ فَاهُ عَلِى فِيهِ، فَيكُنْ تَسَوَّكَ تَبَاعَدَ فَكُلَمَّا قَرَأً آيَةً أَحِذَ الْمَلَكُ بِفِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسَوَّكَ تَبَاعَدَ المَلَكُ مِنْهُ.

فَلا يَنْبَغِي لَكُمْ - يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ - أَنْ تُبَاعِدُوا مِنْكُمْ الْمَلَكَ: ف اسْتَعْمِلُوا الأَدَب، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلا وَهُوَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يَتَسَوَّكُ أَنْ يُجَالِسَ إِخْوَانَهُ.

وَأُحِبُّ أَنْ يُكْثِرَ الْقِرَاءَةَ في الْمُصْحَفِ؛ لِفَضْلِ مَنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ.

وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْمِلَ الْمُصْحَفَ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمُصْحَفِ عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لا



يَمَسُّهُ، وَلَكِنْ يَصَّفَّحُ الْمُصْحَفَ بِشَيْءٍ، وَلا يَمَسُّهُ إِلا طَاهِرًا.

وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ، فَخَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ؛ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ الرِّيحُ، ثُمَّ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّا ثُمَّ يَقْرَأَ طَاهِرٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا تَثَاءَبَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ يَنْقَضِي عَنْهُ التَّنَاؤبُ...

وَأُحِبُّ لِلْقَارِئِ أَنْ يَأْخَذَ نَفْسَهُ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ، كُلَمَّا مَرَّ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ، كُلَمَّا مَرَّ بِسَجْدَةٍ سَجْدَةً، وقِيلَ: إِسَجْدَةً ، وقِيلَ: أَرْبَعَ عَشْرَةً ، وقِيلَ: إحدىٰ عَشْرَةً.

وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ؛ فَإِنَّهُ يُرْضِي رَبَّهُ ﷺ، وَيَغِيظُ عَدُوَّهُ الشَّيْطَانَ.

رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة، فَسَجَدَ؛ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَعَصَيتُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيتُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيتُ، فَلِهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيتُ، فَلِهِ النَّارُ»(۱).

وَأُحِبُّ لِمَنْ يَدْرُسُ وَهُوَ مَاشٍ فِي طَرِيقٍ، فَمَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ

أخرجه مسلم (١٣٣).

أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَيُومِئَ بِرَأْسِهِ بِالسُّجُودِ، وَهَكَذَا إِن كَانَ رَاكِبًا فَدَرَسَ، فَمَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ سَجَدَ، يُومِئُ نَحْوَ الْقِبْلَةَ، إِذَا أَمْكنَهُ...

وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي قِرَاءَتِهِ، وَيَتَدَبَّرَ مَا يَتْلُو، وَيَسْتَعْمِلَ غَضَّ الطَّرْفِ عَمَّا يُلْهِي الْقُلُوبَ. وَإِنْ يَتْرُكْ كُلَّ شُعْلٍ حَتَّىٰ غَضَّ الطَّرْفِ عَمَّا يُلْهِي الْقُلُوبَ. وَإِنْ يَتْرُكُ كُلَّ شُعْلٍ حَتَّىٰ يَنْقَضِي دَرْسُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ؛ لِيَحْضُرَ فَهْمُهُ، وَلا يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ يَنْقَضِي دَرْسُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ؛ لِيَحْضُرَ فَهْمُهُ، وَلا يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ كَلام مَوْلاهُ.

وَأُحِبُّ إِذَا دَرَسَ، فَمَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ؛ سَأَلَ مَوْلاهُ الْكَرِيْمَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ تَعَالَىٰ عَمَّا قَالَهُ أَهْلُ الكفر سبَّحَ اللَّهَ تعالىٰ جَلَّت عَظَمَته، وَعَظَمَهُ.

ف إِذَا كَانَ يَقْرَأُ، فَأَدْرَكَهُ النُّعَ اسُ؛ فَحُكْمُهُ أَنْ يَقْطَعَ الْقِرَاءَةَ، ويَرْقدَ، حَتَّىٰ يَقْرَأَ وَهُوَ يَعْقِلُ مَا يَتْلُوهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: جَمِيعُ مَا أَمَرْتُ بِهِ التَّالِي لِلْقُرْآنِ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ وَأَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهُ مَا حَضَرَنِي \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ \_ . . .



عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَحُثُ عَلَيْهِ، وَيَاْمُرُ بِهِ - يَعْنِي: السِّوَاكَ - ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، وَيَاْمُرُ بِهِ - يَعْنِي: السِّوَاكَ - ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، دَنَا الْمَلَكُ مِنْهُ، يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ، فَمَا يَزَالُ يَدْنُو مِنْهُ حَتَّىٰ يَضَعَ فَاهُ عَلَىٰ فِيهِ، فَمَا يَلْفِظُ مِنْ آيَةٍ إِلا دَحَلَتْ فِي جَوْفِهِ» (١٠).

عن إِسْحَاق بن مَنْصُورٍ الْكَوْسَجِ قَالَ: «قُلْتُ لأَحْمَدَ: الْقِرَاءةُ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ؟، قَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَلَكِنْ لا يَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ إِلا مُتَوَضِّئٌ (٢).

قَالَ إِسْحَاقُ \_ يَعْنِي: ابْنَ رَاهَوَيْهِ \_ : كَمَا قَالَ، سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ: «كَانَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ رُبَّمَا قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَلا يَمَسُّهُ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عُودًا، أَوْ شَيْئًا يَصَّفَّحُ بِهِ الْوَرَقَ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

أخرجه المصنف في فضل قيام الليل (٣٤، ٣٥)، وعبدالرزاق في المصنف (١٩٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/٣٨)، وفي الشعب (١٩٣٧). وروي مرفوعًا، لكن قال المنذري في الترغيب (١/١٦٧): «الموقوف أشه».

<sup>(</sup>٢) ذكره الكوسج في مسائل أحمد، وابن راهويه (١/ ٨٩).

٣) أورده ابن هاني في مسائل أحمد (١/٢٠١) بنحوه.

عَنْ زُرْزُرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَخْرُجُ مِنِّي الرِّيحُ»(١). الرِّيحُ؟ قَالَ: تُمْسِكُ عَنْ الْقِرَاءةِ حَتَّىٰ تنقضي الرِّيحُ»(١).

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا تَثَاءبْتَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ فَأَمْسِكْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْكَ»(٢).

عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: «إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْ قُدْ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ، فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»(٣)...

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ عَلَّلَهُ: جَمِيعُ مَا ذَكَرْتُهُ يَنْبَغِي لأَهْلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَتَأَدَّبُوا بِهِ، وَلا يَغْفَلُوا عَنْهُ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عَنْ تِلاوَةَ الْقُرْآنِ اعْتَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمُحَاسَبَةِ لَهَا، فَإِنْ تَبَيَّنُوا مِنْهَا قَبُولَ الْقُرْآنِ اعْتَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْمُحَاسَبَةِ لَهَا، فَإِنْ تَبَيَّنُوا مِنْهَا قَبُولَ مَا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ مَوْلاهُمْ الْكَرِيْمُ؛ مِمَّا هُو وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ، حَمِدُوهُ فِي ذَلِكَ، وَشَكَرُوا اللّهَ فَرَائِضِهِ، إِلَيْهِ مَوْلاهُمُ الْكَرِيْمُ، قَلِيلَةُ الاكْتِرَاثِ بِهِ؛ اسْتَغْفَرُوا اللّهَ نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ مَوْلاهُمُ الْكَرِيْمُ، قَلِيلَةُ الاكْتِرَاثِ بِهِ؛ اسْتَغْفَرُوا اللّهَ مِنْ مَوْلاهُمْ وَاللّهُ الْكُولُومُ النَّقُلَةَ مِنْ هَذِهِ الْحَالِ، الَّتِي لا تَحْسُنُ مِنْ قَوْمِ الْمَالُوهُ النَّقُلَة مِنْ هَذِهِ الْحَالِ، الَّتِي لا تَحْسُنُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (١٠٠)، وابن أبي شيبة (٨/٤٤)،
 والبيهقي في الشعب (١٩٤٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٩٨)، والبيهقي في الشعب (١٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦).

بِأَهْلِ الْقُرْآنِ، وَلا يَرْضَاهَا لَهُمْ مَوْلاهُمْ، إِلَىٰ حَالِ يَرْضَاهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَقْطَعُ مَنْ يَلْجَأُ إِلَيْهِ. وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ، وَجَدَ مَنْفَعَةَ تَإِنَّهُ لا يَقْطَعُ مَنْ يَلْجَأُ إِلَيْهِ. وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ، وَجَدَ مَنْفَعَةَ يَلاوَةِ الْقُرْآنِ فِي جَمِيعٍ أُمُورِهِ، وَعَادَ عَلَيْهِ مِنْ بَرَكَةِ الْقُرْآنِ كُلُّ يَالاوَةِ الْقُرْآنِ فَلَا يَعْدَ فَي اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُومِ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَمْ يُجَالِسْ هَذَا الْقُرْآنَ أُحدٌ إِلَا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، قَضَاءُ اللَّهِ الَّذِي قَضَىٰ: ﴿شِفَآهٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ (وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذَنِ رَبِّهِ ﴾ الأموان ١٥٥]، قَالَ: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ ﴾ الْمُوْمِنُ سَمِعَ كِتابَ اللَّهِ فَوعاهُ، وَأَخَذَ بِهِ، وَانتَفَعَ بِهِ ؟ كَمَثَلِ هَذِهِ الأَرْضِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ، فَأَنبَتَتْ، وَأَمرَعَتْ: ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ الْغَيثُ، فَأَنبَتَتْ، وَأَمرَعَتْ: ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ الْغَيثُ ، فَأَنبَتَ ، وَأَمرَعَتْ: ﴿ وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ الْغَيثُ ، فَأَنْ عَسِرًا، فَهَذَا مَثُلُ الْكَافِرِ قَدْ سَمِعَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعْقِلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ بِهِ ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ، كَمَثُلِ هَذِهِ الأَرْضِ الْخَيثَةُ أَصَابَهَا الْغَيْثُ ، فَلَمْ يُنْبِتْ ، وَلَمْ يُمْوعْ شَيْعًا (٢) .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

أخرجه الدارمي (٣٣٨٧). وقد جاء نحوه عن أويس القرني، والحسن البصري.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات.

#### 

أخرجه ابن جرير في جامع البيان (١٢/ ٤٩٧) بنحوه مختصرًا، وإسناده صحيح. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر، كما في الدر المنثور (٣/ ٤٧٨).



## 🥃 بابٌّ: في حُسنِ الصوتِ بالقُرآنِ 📚

... عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «زَيِّنُوا الْقُهِ ﷺ قال: «زَيِّنُوا الْقُورَ اللَّهِ ﷺ

عن صالح بن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «التَّزْيِينُ أَنْ يَكُمْ»، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: «التَّزْيِينُ أَنْ يُحَسِّنَهُ» (٢)...

يَنْبَغِي لِمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ أَن يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ بِهِ، اللَّهَ بِخِيْر عَظِيمٍ، فَلْيَعْرِفْ قَدْرَ مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ، وَلْيَعْرِفْ قَدْرَ مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ، وَلْيَعْذَر مِنَ الْمَيْلِ إِلَىٰ أَنْ يُسْتَمَعَ وَلْيَعْذَر مِنَ الْمَيْلِ إِلَىٰ أَنْ يُسْتَمَعَ

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٥٢٨ مع الفتح)، ووصله أبو داود (۱۲۲۸)، والنسائي في المجتبئ (۱۰۱۵)، وابن ماجه (۱۳٤٢) وصححه العقيلي (٤/ ١٣٤٤)، وابن خزيمة (۱٥٥١)، وأبو عوانة (٣٩١١)، وابن حبان (٣٩١)، والحاكم (١/ ٧٥١)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٢٢)، والألباني في الصحيحة (٧٧٧)، وقد أطال الحاكم في إيراد شواهد هذا الحديث في المستدرك (١/ ٥٧١).

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وعائشة ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) ذكره صالح بن أحمد في مسائل أحمد (۲۸۷)، وعنه الخلال في الأمر
 بالمعروف (ص۲۰۱).

مِنْهُ لِيَحْظَىٰ بِهِ عِنْدَ السَّامِعِينَ؛ رَغْبَةً فِي الدُّنْيَا، وَالْمَيْلِ إِلَىٰ الشَّنَاءِ، وَالْجَاهِ عِنْدَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، وَالصَّلاةِ بِالْمُلُوكِ دُونَ الصَّلاةِ بِعَوَامِّ النَّاسِ. فَمَنْ مَالَتْ نَفْسُهُ إَلَىٰ مَا نَهَيْتُهُ عَنْهُ خِفْتُ أَنْ يَعْوَامِّ النَّاسِ. فَمَنْ مَالَتْ نَفْسُهُ إَلَىٰ مَا نَهَيْتُهُ عَنْهُ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ حُسْنُ صَوْتِهِ فِتْنَةً عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ حُسْنُ صَوْتِهِ إِذَا يَكُونَ حُسْنُ صَوْتِهِ إِذَا يَكُونَ حُسْنُ مَوْتِهِ أَنْ يَسْتَمَعَ مِنْهُ خَشِي اللَّهَ وَالْعَلانِيةِ، وَكَانَ مُرَادُهُ أَنْ يُسْتَمَعَ مِنْهُ الْقُرْآنُ لِيَنْتَبِهَ أَهْلُ الْغَفْلَةِ عَنْ غَفْلَتِهِمْ، فَيَرْغَبُوا فِيمَا رَغَّبَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنْتَهُوا فِيمَا رَغَّبَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنْتَهُوا عِما نَهَاهُمْ عنه. فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفْتُهُ انْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ...

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّهِيِّ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّه»(١). النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَىٰ اللَّه»(١).

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ تَخْلَلْهُ: وَأَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ بِالأَلْحَانِ وَالأَصْوَاتِ الْمَعْمُولَةِ الْمُطْرِبَةِ؛ فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِثْلِ: يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَالأَصْمَعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٤) عن الزهري مُعْضَلًا.

وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة وَيُعَامِرُ.

وبها قوَّاه الألباني مرفوعًا في الصحيحة (١٥٨٣).



وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِ وَاحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، ويَأْمُرُونَ الْقَارِئَ إِذَا قَرَأَ أَنْ يَتَحَزَّنَ، وَيَتَبَاكَى، وَيَخْشَعَ بِقَلْبِهِ...

فَأُحِبُّ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ أَن يَتَبَاكَىٰ... وَيَخْشَعَ قَلْبُهُ، فَيَتَفَكَّرُ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ...

ثُمَّ يَنْبَغِي لِمَنْ قَرَأَ القرآن أَنْ يُرَتِّلَ القرآن ترتيلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ الْقَرَانِ ترتيلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْقُرَانِ تَرْتِيلًا ﴿ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: «بَيِّنه تَبْيِينًا».

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا رَتَّلَهُ وَبَيِّنَهُ انْتَفَعَ بِهِ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ، وَانْتَفَعَ هُوَ بِ لَكَ ع بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قَرَأَهُ كَمَا أُمِرِ؛ قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿وَقُرْهَانَا فَرَقَٰنَهُ لِلَقَرْآَهُ عَلَى اُلنَاسِ عَلَىٰ مُكْثِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، يقال: «عَلَىٰ تُؤَدَةٍ»...

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَآهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾، قَالَ: «عَلَىٰ تُؤَدَة»(١).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ يَخْلَلْهُ: وَالْقَلِيلُ مِنَ الدَّرْسِ لِلْقُرْآنِ مَعَ الْفَرْآنِ مَعَ الْفَكْرِ فِيهِ، وَتَدَبُّرِهِ أَحَبُّ إلِيَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْقُرْآنِ بِنَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ، وَلا تَفَكُّرٍ فِيهِ، وظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ وَالسُّنَّةُ، وَقَوْلُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي سَرِيعُ الْقِرَاءَةِ، إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلاثٍ، قَالَ: لَأَنْ أَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي لَلْهِ، قَالَ: لَأَنْ أَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ، فَأَتَدَبَّرَهَا، وَأُرَتِّلَهَا أُحبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن أَقْرَأً كَمَا تَقُولُ»(٢).

عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ قَالَ: «سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَاللَّهُ مَا وَرَكُوعُهُمَا،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٢/ ٣١٩)، وابن جرير في جامع البيان (٢٣/ ٦٨٠ ـ ط. التركي).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (٢١٢، ٢١٣)، وسعيد بن منصور في التفسير (١٥٩، ١٦١)، والبيهقي في السنن الكبرىٰ (٢/ ٣٩٦).



وَسُجُودُهُمَا، وجلوسهما، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الَّذِي قَرَأَ الْبَقَرَةَ، ثُمَّمَ قَلَ الْبَقَرَةَ، ثُمَّمَ قَلَ اللَّذِي عَلَى اللَّهِ الإسراء: ثُمَّمَ فَكُونُهُ الْإسراء: (١٠٦).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: جَمِيعُ مَا قُلْتُهُ يَنْبَغِي لأَهْلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَتَخَلَّقُوا بِجَمِيعِ مَا حَثَثْتُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيل الأَخْلاقِ، وَيَنْزَجِرُوا عَمَّا كَرِهْتُهُ لَهُمْ مِنْ دَنَاءَةِ الأَخْلاقِ.

> وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لَنَا وَلَهُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ. والحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

> > تم جميع الكتاب

m m m

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٢١، ١٠/ ٥٢٦)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٢١٦)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٢١٦)، والطبري في جامع البيان (١١٦/١٥ ـط التركي)، كلهم من طريق سفيان عن عبيد به.



### 🕏 فهرس المصادر والمراجع 🕏





## 📚 فهرس الموضوعات 🕏

| مقدمة الطبعة الثانية                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة الطبعة الأولىٰ                                                                                |
| العمل المُتَّبِّعُ في هذا المُخْتَصَر:٧                                                             |
| أولًا: النسخَة (الأصل) المُعْتَمَدة:٧                                                               |
| ثانيًا: الحذف:                                                                                      |
| ثالثًا: التخريج والعزو:٩                                                                            |
| رابعًا: عبارات المؤلف:                                                                              |
| خامسًا: مقابلة النسخ:                                                                               |
| بَابُ: فَضْل حَمَلَةِ القُوْآنِ٢٠                                                                   |
| بابُ: فَضْلَ مَن تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعلَّمَه٢٢                                                     |
| بابُ: فضْلَ الاجتماع في المَسَاجِدِ لِدَرْسِ القُرْآنِ ٢٤                                           |
| بابُ: ذِكرِ أَخلاقِ أَهْلَ الْقُرْآنِ ٢٥                                                            |
| بابُ: أَخْلَاقِ مِنْ قَرَأَ اللَّهُوْآنَ لا يُريدُ بِهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى |
| باب: أخلاقِ المُقرئِ إذا جلس يُقرِئُ ويلقِّنُ للَّه عَلَى ماذا ينبغي                                |
| له أن يتخلق بهله أن يتخلق به الله أن يتخلق به الله أن يتخلق به الله الله الله الله الله الله الله ا |

| ٥٢                   | • • • • • •   | ۣئ                  | رُأُ عَلَىٰ المُقرِ | خلاقِ مَنْ يَقرَ | بابُ: ذِكْرِ أَ |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| م<br><del>ھُ م</del> | ٰ يَنبَغِي لَ | هُـرآنَ ممَّا لا    | وَ تِلاوتِهِـمُ ال  | القُرَّاءِ عِندَ | بـابُ: آدابِ    |
|                      |               | • • • • • • • • • • |                     |                  |                 |
| ٦٤                   | • • • • • • • |                     | بالقُرآنِ           | سنِ الصوتِ       | بابٌ: في حُ     |
| ٦٩                   | • • • • • • • |                     | يع                  | سادر والمراج     | فهرس المص       |
| ٧٠                   | • • • • • •   |                     |                     | ضوعات            | فهر س المو      |

####